verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





# زعماء على فراش المرض

أسرار لم تنشر من قبل

دكتور باسم عادل عبد الصادق

#### - هنا الكتاب



الكة الكتاب، زعماء على فراش المرض

المسفر د. باسم عادل عبدالصادق

طبيب متخصص في أمراض القلب والأوعية الدموية والعناية المركزة

الراجعة والتقديم: أ. د. عادل إمام

الطب عسة الأولى: ١٠٠١م

المناش المركز المركز الصرى للدراسات والبحوث الإعلامية

١٦ شارع الفتح - منيل الروضة - القاهرة - ت ١١٣١٣٥

# إدارة النشر

مستشارعامالنشر: المنجي سرحان

الفلافوالاشرافالفني: طه عبدالجواد

المراجعة والتصحيح: أحمد محمد عبدالرحيم

الاخسراج الفني: عزت اسماعيل

الانتساف الطبساس : عماد إبراهيم .

عبدالوهاب حسين

رق م الا التربي الا عن ١٨٤٠٦ - ١٨٤٥ - ٩٦٦ - 5963 - ١٥٠ - ١٥٠٥ - ١٥٠٥ - ١٥٠٥ - ١٥٠٥ - ١٥٠٥ - ١٥٠٥ - ١٥٠٥ - ١٥٠٥

# الإهداء

إليك ...... يا أمى يا أمى يا كل من تبيقى من شيديتى ...... على شيواطئ رودى يا سيدة النوات العطرية ...... على شيواطئ رودى دموعى دموعك .... قطرات ندى .... تصادق دموعى ودعواتك .... كرقرقة الهاء .... نديى ذبولى أكتنفيت بقلبك ..... عن كل نساء ذكرياتى ولو لم يتبقى سوى عمرى .... اهديته لك ....... واع تبرت ذلك ..... اعظم إنجازات حياتى .........

باسم عادل عيدالصادق

# القدمة

كاتب المقدمة هو الأستاذ الدكتور عادل إمام الذي يعتبر بحق واحداً من رواد علم القلب في مصر والعالم، وهو يعمل أستاذاً ورئيساً لأقسام قسطرة القلب بالمهد القومي للقلب بالقاهرة، حيث يرأس فريق عمل مكون من أكشر من ستين طبيباً، ويطبق الدكتورعادل إمام أحدث التقنيات الطبية مستعيناً بخبرته الدولية، وقد تخرج من كلية الطب جامعة عين شمس عام ١٩٣٣، ثم عمل كمحاضر بالجامعة ثم إلتحق بالجيش عام ١٩٦٥ وحتى عام ١٩٧٠، وخلال تلك الفترة حصل على درجة الماجستير في الطب الداخلي وطب القلب، ثم عمل بعد ذلك كطبيب بمعهد القلب، وحصل على درجة الدكتوراة في علم القلب، وفي عام ١٩٧٥ سافر إلى فرنسا لدراسة علم الأوعية التاجية ثم عاد إلى مصر عام ١٩٧٦ ، وأنشأ أول معمل في مصر والشرق الأوسط للأوعية التاجية ، ثم عين رئيساً لمعمل قسطرة القلب في معهد القلب وظل شاغراً لهذا المنصب حتى الآن، وقد شارك الدكتور عادل إمام بأساليب فريدة في علاج الأوعية التاجية، وصمامات القلب بالقسطرة، وفي باريس أجرى عملية أذيعت على الهواء مباشرة أمام وفود المؤتمر البالغ عددهم ٨٠٠٠ شخص، وهو رئيس جمعية كل العرب لطب القلب التداخلي، وعضواً بالكليتين الأمريكية والأوربية لأمراض القلب، وعضوا عحلس إدارة الجمعية المصرية لأمراض القلب، وقد قام بسسر العديد من المقالات في المجلات المصرية والعربية والأوروبية والأمريكية، وكتبت عنه مجلة إيجيبشس ميديكال التي تصدر من لمدن «أنه واحد من الآباء الروحيين لطب القلب».

#### المقدمة

### بقلم الأستاذ الدكتور/ عادل إمام

القلم الرّشيق. . متعة . . خاصة عندما يتناول موضوعاً هاماً مثل موضوع هذا الكتاب الذي يحلل أمراض الزعماء والرؤساء، وتأثيرها على صناعة قراراتهم الهامة والخطيرة، وهنا تجد رشاقة القلم تخترق وجدانك أو تنفذ إلى عقلك أو تتملكك بالدرجة التي تشعر معها أنك أصبحت أسسير هذا الكتساب حتى تنتهي من قراءة آخر كلماته، والطبيب الشاب باسم عبدالصادق يمتلك هذه النوعية من الأقلام الرشيقة التي ترصد الممتنع بالأسلوب السهل، وتجعلك مصمماً على الدخول في أغواره لتتعرف على ما يملكه هذا الطبيب الأديب خلف جدران العقل.. وقد عرفت هذا الشاب عندما تسلم عمله في قسم القسطرة القلبية الذي أتولى رئاسته بمعهد القلب القومي، ومنذ اللحظة الأولى شعرت أنه يحمل تفكيراً خاصاً أو قدرة هائلة على إنجاز مهام العمل التي يكلف بها ، ولذلك أوليته رعاية خاصة في تعلم فنون التشخيص والعلاج عن طريق قسطرة القلب، وأعتبقد أنه كيان جديداً مهلاه الرعباية.. وعرفت بعبد ذلك أنه أديب، يؤلف الروايات والمسرحيبات، ويكتب القبصص الأدبية ودواوين الأشعار، وله إبداعاته في مجال الدراما التليفزيونية، وأشفقت عليه من الصراع القاتل داخله بين واجبات عمله كطبيب في تخصص دقيق، وحتمية إطلاعه المستمر على الجديد في مجال تخصصه، وبين إلحاح موهبته التي تلح عليه من حين لآخر ، مثل المعشوقة التي لايرحل حبها عن قلب العاشق مهما باعدت بينهما الأسوار . . ولا غرابة في ذلك فكثير منَ الأطباء نبغوا في الآداب والفنون، وأسهموا إسهامات فعالة في تطور الحركة الأدبية والثقافية في مصر، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتور مصطفى محمود، والدكتور يوسف إدريس، والشاعر الدكتور إبراهيم ناجي، بل إن من أروع المفاجآت ذلك الخبر الذي ذكره لي الدكتور باسم عبدالصادق بخصوص جراح القلب المصرى العالمي ذهني فراج الذي حكى للمؤلف أثناء زيارته له في منزله قبل سفره بساعات إلى لندن عائداً من القاهرة في ديسمبر الماضي، أنه يمتلك مجموعة قصصية قام بتأليفها في لندن، ويعتزم إصدارها في مصر قريباً، وهذا يدلل أن النبوغ الأدبى لايمكن أن يطغي على النبوع العلمي، بل ربما يكون الاثنان دافعاً وراء كمال الشخصية الإنسانية.

و مادة هذا الكتاب هامة جداً، لأبها تتعلق بتأثير المرض على إتخاذ الحاكم لقراره، وفي اعتقادي أن هذا الموضوع سيحدث دوياً في الأوساط المهتسة بمثل هذه التحليلات السياسية والطبية التي تتبنى وجهات بظر قيمة، وتنبع أهمية هذا الكتاب من أن كل الكُتاب السابقين في مصر والعالم تناولوا مرض الزعماء في مؤلفاتهم من ناحية السرد الخبري أو التوثيقي فقط، وقليل منهم هو الذي حاول أن يقتحم فكرة تأثير المرض على قرارات الزعماء، ولكن محاولاتهم تقريباً كانت تبوء بالفشل رغم كونهم كتاباً كباراً، إلا أنهم لم يكونوا من الأطباء، وبالتالي فإن ضعف خلفيتهم الطبية لم يسمح لهم بالنجاح في تناول هذا الأمر، أما في هذا الكتاب فإن المؤلف يسمى لإرساء وجهة نظر جديدة يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم قرارات الزعماء، إذ يجب العودة إلى تاريخهم المرضى أثناء فترة حكمهم، والاستناد على التفسير الطبي في توضيح سلوك الزعماء والرؤساء وقادة الدول، وبعض الناس أحياناً ينسبون قوارات الزعماء التي قد تعصف بمصالح الشعوب إلى نوع من فساد الحاكم وبطانته، ولكن الأمراض التي قد يصاب بها مثل هؤلاء الزعماء قد تتدخل بقوة لتؤثر على قدرتهم العقلية بأسلوب مباشر إذا كانت هذه الأمراض تؤثر على ميزان الهرمونات والموصلات الكيميائية في جسم الإنسان، والتي تتحكم في ردود أفعاله، أو بأسلوب غير مباشر عن طريق تغيير المرض للحالة النفسية والمزاج الشخصى للزعماء والقادة، وأحياناً قد يُعدل المرض أشياء كثيرة في سياسة الزعيم أو يُقوِّمها أو يجعله يعقد مصالحة مع شعبه خاصة إذا كان يمر بآخر محطاته في الحياة.

وهناك كثير من الزعماء المرضى الذين أوقعوا البشرية في شراك الهول والدمار كنتيجة لتصرفاتهم الناتجة عن أمراضهم العضوية أو النفسية، ولدينا المثل في الزعيم الألماني أدولف هتلر الذي كان مصاباً بالبارانويا والتعصب الأعمى، فحول العالم كله إلى جحيم بعد أن أوقع به في براثن الحرب العالمية الثانية التي راح فيها عشرات الملايين من الضحايا والأبرياء، وقد سالت المؤلف عن سبب اختياره لهؤلاء الزعماء الثمانية دون غيرهم ليتناولهم في موضوع كتابه ؟ فكان رده مؤكداً على أن هؤلاء الزعماء أكشر من أثروا في حياة شعوبهم وتاريخ أوطانهم، فالرئيس جمال عبدالناصر لم يكن رئيساً عادياً، بل كان زعيماً قومياً وتاريخياً، وله تأثير إلى حد كبير على أبناء وطنه، والملك حسين العاهل الأردني الراحل، تولى الحكم قبل أن يولد ه ٩٪ من سكان الأردن الذين يعيشون على أرضه الآن، أما محمد رضا بهلوى وقيدل كاسترو فإن المؤلف يرى أن لهما تركيبة نفسية خاصة تستحق إلقاء الضوء والتحليل، بالإضافة إلى أمراضهم المستعصية التي أصيبوا بها، وفرانكلين روزوفلت كان إسطورة الزعماء والرؤساء في القرن العشرين وهو الرجل الذي انطلق نحو قلوب ملاييس الأمريكيين على ساقين كسيحتين، فمنحوه شرف الرئاسة الأمريكية أربعة مرات متتالية على غير العادة على ساقين كسيحتين، فمنحوه شرف الرئاسة الأمريكية أربعة مرات متتالية على غير العادة

والقانون والدستور لأن إرادة الأمة قد انتصرت في النهاية..

أما بوريس يلتسين فكان أول رئيس يحكم روسيا بعد إنهيار الشيوعية في العالم وتفكك الإتحاد السوفييتي، وكان العالم كله ينظر إلى يلتسين نظرة ترقب وإستعداد حتى سقط به المرض في حفرة الأخطاء، ورونالد ريجان كان الرئيس الأمريكي الذي قاد أمريكا في حرب النجوم والكواكب وفي عهده عقدت أكبر صفقات لبيع السلاح الأمريكي في تاريخ أمريكا كلها كما أنه تعرض لمحاولة إغتيال فاشلة بعد أيام قليلة من توليه حكم الولايات المتحدة عام ١٩٨١، وبالنسبة للرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران فقد إختلف عليه شعبه ما بين مؤيد ومعارض، خاصة بعد أن ظهرت الحقيقة التي أخفاها عن شعبه لمدة إحدى عشر عاماً، وعرف الشعب أن رئيسهم كان مريضاً بمرض خبيث منذ بداية فترة حكمه وأن أطباءه كانوا يصدرون تقاريراً طبية غير صحيحة عن حالته الصحية، هذا بالإضافة إلى أن أطباءه كانوا يصدرون تقاريراً طبية غير صحيحة عن حالته الصحية، هذا بالإضافة إلى أن إحساس فرانسوا ميتران بأنه مشرف على الموت الأكيد بعد أن وصل إلى مرحلة متدهورة من المرض قد دفعه لأن يصلح كل أخطاءه البشرية وخاصة في حق إبنته الغير شرعية، كما سنقرأ ونعرف على صفحات الكتاب،

لذلك فإن إختيار هؤلاء الزعماء الثمانية كان موفقاً إلى حد كبير لأنهم يمثلون تيارات تاريخية وسياسية مختلفة في تاريخ شعوبهم، ويعتبر كل منهم رائداً لمدرسة سياسية وشعبية منذ بداية كفاحه السياسي وحتى الوصول إلى آخر محطات مشواره السياسي.

ومن الأمراض التى تأثر بها الزعماء كشيراً فى قراراتهم أمراض تصلب الشرايين والأوعية التاجية وشرايين المخ، التى تغذى عضلة القلب والمخ بالغذاء والدماء، وهى تصيب غالباً الإنسان إذا ما تقدم به السن حيث تفقد الشرايين والأوعية الدموية مرونتها، وتحدث تغيرات باثولوجية بجدراتها وهذا بالطبع يؤدى إلى اصابتها بالضيق الشديد الذى يعوق بدوره سريان الدورة الدموية فى جسم الإنسان بصورة طبيعية فلا يصل الدم المحمل بالغذاء والأكسجين إلى الأعضاء والمراكز الحساسة بالجسم وبخاصة المخ، الذى تتأثر وظائفه بصورة وضعف الذاكرة وتغير المزاح النفسى بالصورة التى تؤثر على توازنهم بصفة على التركيز، وضعف الذاكرة وتغير المزاح النفسى بالصورة التى تؤثر على توازنهم بصفة عامة وتجعلهم غير قادرين على القيام بأعبائهم الحياتية بصورة طبيعية، وقد يصبح الأمر عادياً إذا كان المرس يتعلق برئيس دولة يصدر القرارات ويرسم السياسات فإن الأمر يصبح فى غاية الخطورة، وبالطبع فإن كثيراً من الزعماء موضع هذا الكتاب قد أصيبوا بتصلب شديد فى الشرايين حيث كانت أعمارهم تتخطى دائماً الستين عاماً. وهناك أيضاً أمراض أخرى عانى منها قادة الدول وغيرت من مجرى قراراتهم عاماً. وهناك أيضاً أمراض أخرى عانى منها قادة الدول وغيرت من مجرى قراراتهم

السياسية مثل الاصابة بالأورام الخبيثة والسرطانات وتضخم الغدة الدرقية وزيادة إفراز هرموناتها بصورة غير طبيعية مما يجعل الزعيم يخرج في سلوكه العام عن التصرفات الطبيعية والعادية.

وفى النهاية أجدنى متفقاً مع مؤلف الكتاب فى رؤيته حول تأثير الأمراض على القدرات العقلية للزعماء والقادة بما يعوقهم عن أداء دورهم القيادى بالصورة التى يأملها مواطنوهم، وأن الأمانة تقتضى على الحاكم، الذى يقع فى شراك الأمراض المستعصية أن يتنازل عن الحكم أما إذا كان قادراً على القيام ببعض الأعباء الرئاسية ويستلزم وجوده لدواعى تاريخية وسياسية هامة فإنه يجب أن يستعين بهيئة واعية ومخلصة من المستشارين والمعاونيين لمساعدته فى أعباء الحكم، ومراجعته فى كل قراراته التى قد تصدر متأثرة بمرضه حتى لايلقى بمصير شعب كامل فى جحافل الجحيم بسبب فرد واحد خاصة إذا أصر على الإنفراد بقراراته رغم بعدها عن الصواب والصالح العام.

وأترككم مع صفحات الكتاب في رحلة تحمل كثيراً من الأسرار المثيرة والجديدة.

الأستاذ الدكتور حادل إمام

Y \* \* \* / 1 Y / 1 \*

مقدمة الطبعة الأولى

> الغزاة.. شوكة في قلب الوطن.. والفشل.. دمعة على خد الأمل والقلب.. كبش فداء للحب والموت.. ضريبة الحياة والخرافات.. الوجه الآخر للأوهام

والمرض. محطة على طريق الزعماء والقادة والرؤساء الذين رسم لهم القدر أن يلعبوا دور البطولة على مسرح الحياة ، ويحملون في رقابهم مصائر الشعوب وأحلامها وطموحها في حاضر ومستقبل يضمن العزة والكرامة والتفوق. ولا جدال أن كل الحكام على اختلاف أوطانهم وهويتهم وسياستهم يحملون أكفانهم فوق أيديهم في انتظار حتفهم. لأن الحاكم دائماً لا يصل إلى درجة الكمال في إرضاء شعبه ، ولا يتفق عليه جموع المواطنين ، ولا تشير نحوه أصابع الجماهير كلها في اتجاه واحد. بل إن لكل حاكم كبوته وخطأه ونقطة ضعفه التي يتربص خلفها أعداؤه ، وهم يصوبون نحوه البنادق على أمل في النيل منه حين تضعف همته أو يكل عزمه.

وكثير من القادة والرؤساء لم يخذلوا أحلام الجماهير، ولم يخيبوا ظن شعوبهم فيهم، واستطاعوا أن ينتشلوا الرعية من ضياع الفقر إلى أمان الرخاء ومن ضعف الذل إلى هيبة القوة، ومن ظلام الجهل والتخبط إلى نور العلم والمدنية، ومن البقاء بلا حراك على الأرض إلى التحليق في الفضاء وغزو الكواكب والتخطيط لإقامة مجتمعات جديدة عليها،... نعم.. إن التحليق في الفضاء وغزو الكواكب والتخطيط لإقامة مجتمعات جديدة عليها،... نعم.. وهناك زعماء لن ينساهم التاريخ.. رفضوا أن يهبطوا إلى الأرض قبل أن يلمسوا السماء. علموا شعوبهم معنى الحرية، وأن الكلمة المنطلقة من قلوب الأحرار أقوى ألف مرة في صداها من دانات المدافع ودوى القنابل.. وهناك زعماء كانوا وبالأ على شعوبهم.. رفضوا أن يخرجوا بآمال الجماهير من بوابة الأحلام إلى حيز الحقيقة لتصبح واقعاً ملموساً ومحسوساً. فكانوا مثل الغزاة كالشوكة في قلب الوطن.. وتحولت على أيديهم الأحلام إلى أوهام ثم خرافات ثم قيود تكبل المعاصم والسواعد.. وتزرع الشواهد فوق القبور.. وهؤلاء الطغاة لا ينفسوا الهواء النظيف ولا تستنشق أنوفهم إلا رائحة الطغيان،... والديمقراطية في قواميس بلادهم معناها زوار الفجر والبطش والقهر والفساد، ولا تنطلق من إذاعاتهم سوى أخبار الحاكم وبطانته وبيانات التضليل والتلفيق ولا تبث تليفزيوناتهم إلاصوراً لمدارس ومصانع ومعامل ومستشفيات وجامعات غير التي يذهب إليها الناس كل نهار في أعمالهم..

وسواء كان الحكام من هذا الفريق أو ذاك . . فإن نسبة كبيرة منهم وقعوا في شراك المرض . . وهجم عليهم فجأة مثل الوحش الكاسر ، وحاولوا بكل إمكانات النفوذ والسلطة والسيطرة أن يفعلوا أي شيء ليطيلوا أعمارهم فترة من الزمن فلم يستطيعوا أن يمدوا الأجل ولو لدقيقة واحدة . . وماتوا مثلما يموت كل الناس ، وكان مثواهم الأخير أيضا حفرة كالتي يدفن فيها العامة . . وواراهم التراب . . وفي النهاية فإنها حفرة مهما علت فوقها البنايات ، ومهما أقيمت عليها قلاع المساجد أو الكنائس ، ومهما ازدانت الجدران حولها بالرخام والجرانيت . . فالعبرة في النهاية بما يحدث داخل القبر وهل هو مضيء أم مظلم؟! .

والكثير من الناس رغم اختلافهم في الدين والوطن والثقافة، والظروف الاجتماعية والاقتصادية، ينظرون إلى الحكم على أنه زهوة وأمل يحاكي الأذهان ويداعبها، وما أكثر ما تملكت الزعامة والعظمة من نفوس البعض من العامة، فيتقمصون أدوار الرؤساء، ويرتدوا عباءات القادة وهم يجلسون على المقاهي، وفي الحانات والأوكار، أو يقفون على النواصي ليقول الواحد منهم: لو كنت مكان الرئيس لفعلت كذا وكذا!! وكأن السلطة والقيادة تكريماً للسلطان وتعظيما للقائد وليست معجونا من الخبرات، وحملاً تنوء عن حمله الجبال. ويسود هذا الاعتقاد لاشك في البلاد والدول التي تتعاظم فيها صورة الحاكم مثل دول العالم الثالث التي تؤله الحكام، وتعتبرهم كيانات خيالية بالنسبة للأمم والأوطان. فهم يعيشون في خزانة من الحواجز التي تفصلهم عن شعوبهم. ولا يتحركون بين الناس إلا في المواكب التي تحرسها المصفحات والرشاشات ومئات من الجنود المدججين بالسلاح.

ولكن تبقى الحقيقة فى النهاية . والتى لا جدال ولا مراء أو شك فيها أن عظمة الحاكم تتهاوى وتسقط وتذبل عندما يواجه محنة المرض، وخاصة إذا كنان مرص الموت . وأن سياسات الدول داخلياً وخارجياً ترتبط بالحالة الصحية والمرضية للزعماء إلى الحد الذى تتلاعب معه أسعار العملات فى الدول التى يصاب حكامها بأمراض خطيرة . . مثلما حدث من انخفاض كبير فى سعر الدينار الأردني أثناء مرض العاهل الأردني الراحل الملك حسين، وإصابته بسرطان الغدد الليمفاوية «الليمفوما» والذى أودى بحياته . . حيث عم جو من القلق فى الأوساط العالمية خوفاً على مستقبل الأردن بعد وفاة الملك حسين خاصة إذا وقعت المملكة الأردنية فى براثن الخلاف على الحكم وتولى السلطة فى البلاد .

وعادة لا يتوقف الأمر على تأثر سوق النقد الدولى بالظروف الصحية للرؤساء والملوك ولكن تصاب السلع الأساسية أيضاً بنوع من تلاعب الأسعار فنجد مشلاً أن سعر برميل البترول والغاز الطبيعي قد يتأثر بالأحداث السياسية العالمية الهامة، ومنها مرض ووفاة الزعماء ورؤساء الدول والحكومات.

وحينما اشتد المرض على الزعيم جمال عبدالناصر قام الاتحاد السوفييتي ولم يقعد إلى الحد الذي جعل بريجينيف يأمر وزير الصحة وكبير أطباء الكرملين البروفيسور يفجيني

تشازوف بأن يفعل أى شيء وكل شيء من أجل إستعادة صحة عبد الناصر ، لأنه كان يرى أنه لا توجد في الشرق الأوسط شخصية أخرى قادرة على أن توحد العرب في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل . . وأن عبد الناصر إدا مات وغادر المسرح السياسي فستلقى المصالح الروسية مواجهة وخطراً كبيراً . . وعدما ذهب الملك حسين إلى مستشفى مايو كلينيك في ولاية مينسوتا الأمريكية طلب الرئيس الأمريكي بيل كلينتون من أطبائه الخصوصيين أن يبقوا في خدمة الملك ورهن إشارته حيث كان يخشي على مستقبل الأردن إذا ما انتقلت السلطة إلى يد شقيقه وولى عهده الأمير الحسن وهو ما يضر بالمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وعندما واجه بوريس يلتسين الموت . . حين صارحه أطباؤه بضرورة إجراء جراحة عاجلة وخطيرة في القلب لاستبدال الشرايين التاجية المصابة بالتصلب ، سلم الحقيبة النووية إلى رئيس حكومته ، وتداولت كل وكالات الأنباء العالمية هذه الأخبار الهامة ، وفردت لها مساحات كبيرة للبحث والنقاش حول مدى أهمية هذه الحقيبة النووية . . وهل كان يمكن لها مساحات كبيرة للبحث والنقاش حول مدى أهمية هذه الحقيبة النووية أم لا . ؟ .

والرئيس السورى حافظ الأسد كان يتكتم بشدة أخبار مرضه حتى لا يؤثر ذلك على الحالة المعنوية لشعبه الذى يرى فيه الشخصية الصامدة التى تهابها إسرائيل وتحسب لها المقادير والحسابات. ورغم كل ذلك فإن أخبارا عن حالته الصحية كانت تتفشى بين الحين والآخر، وكان تدهور حالته المرضية يقلق الأوساط السياسية فى الشرق الأوسط، والعالم كله. وهذا ما دفع الموساد الإسرائيلي أن يتابع حالته الصحية عن قرب حتى يتم تقييم مؤشرات مفاوضات السلام مع سوريا بصورة تخدم مصالح إسرائيل. . هذا إذا بدأت هذه المفاوضات.!!

ونتيجة لهذه المحاولات المتكررة للتقصى عن حالة الرئيس الأسد الصحية ، استطاع الموساد الإسرائيلى أن يحصل على عيمة من «بول» الرئيس حافظ الأسد أثناء زيارته للأردن فى شهر فبراير ١٩٩٩ لتشييع جثمان العاهل الأردنى الملك حسين ، وتمكن الموساد من تحليل هذه العينة والتي كشفت نتائجها عن حالة صحية حرجة للرئيس حافظ الأسد وخشيت إسرائيل أن تدخل فى أى مفاوضات للسلام مع الرئيس حافظ الأسد، قد تتعثر أو لاتستمر بعد تولى شخص آخر الحكم خلفه خاصة وأن الرئيس خافظ الأسد قد بدأ يدرك أهمية السلام العادل بعد سنوات طويلة من المواجهة مع إسرائيل .

وهناك عشرات من الرؤساء والملوك والرموز الوطنية وقعوا أسرى للمرض لفترات طويلة، منهم على سبيل المثال الملك عبد العزيز آل سعود والجبيب بورقيبه ومحمد رضاه بهلوى وتيتو ورونالد ريجان وغيرهم كثيرين . . كما أن هناك العديد من الحكام في أنظمة الحكم الزائلة ، قد راحوا ضحية أمراضهم ، مثل الزعيم الصينى ماوتسى تونج ، والخديوى توفيق الذى مات متأثراً بتسمم بولينا ونيكولاى شاوشيسكو ديكتاتور رومانيا الذى أصيب

بالبارانويا، وراح في نهاية مأساوية، ولكن يبقى السؤال الهام الذي يراود الأذهان . . ويشغل تفكير المحلليين السياسيين والخبراء في دوائر صنع القرار وهو هل يتأثر قرار الحاكم بحالته المرضية . . وهل يصبح قادراً من الناحية الذهنية والعقلية على إدارة شئون البلاد وهو يعانى من أعراض مرض خطير ؟!.

الإجابة قد تبدو سهلة في بداية الأمر، وللكثير من الناس الذين سيستشهدون بكثير من الزعماء المرضى الذين مارسوا مقاليد الحكم، وصارعوا مع شعوبهم في مراحل البناء والتقدم.. بل منهم من قاد شعبه في حروب التحرير ضد قوى الاستعمار الغاشمة... وحقق انتصارات ساحقة تراجعت أمامها جيوش الاحتلال.. والإجابة على هذا التساؤل ليس أمراً سهلاً مثلما يتصور البعض، فتلك القضية تحتاج إلى تحليلات كثيرة، وإلمام كامل بملابسات الظروف الصحية للزعماء، وتصرفاتهم الشخصية في حياتهم العادية أثناء رحلة العلاج وهو ما سنتعرض له على صفحات هذا الكتاب بالعرض والتحليل الدقيق...

وقبل الخوض في هذا التحليل يجب أن ألقى الضوء على بعض النقاط الهامة التى وقفت عليها أثناء رحلتى في تأليف وإعداد المادة الخاصة بهذا الكتاب،... وأولى هذه النقاط أن هناك عدداً لا بأس به من الحكام قد أصيب بأمراض نفسية مباشرة مثل «البارابويا» أو جنون العظمة كما يطلق عليه البعض، أو بترسبات نفسية غير مباشرة مثل «الإكتئاب» نتيجة إصابتهم بأمراض عضوية خطيرة أو لتعرض بلادهم لأحداث سياسية هامة، ونكبات ونكسات لم يستطيعوا معها مواجهة شعوبهم، فانعكس ذلك على حالتهم النفسية، واندفعت قراراتهم من خلفية نفسية غير سليمة شجعتها بطانة السوء والطامعين في الحكم فيعيش الحاكم أسوأ فترات حكمه، والتي غالباً ما تنتهي إما باعتياله أو الإطاحة به في القلاب عسكرى، أو بثورة شعبية ضده، أو بموته مقهوراً، ومتأثراً بحالته النفسية والعضوية.

ونقطة ثانية.. أن كثيراً من القادة والزعماء قد توحشوا في مواجهاتهم مع الأعداء إلى الحد الذي لا يتحمله عقل ولا يقبله منطق ولا تقره أي شريعة سماوية مثلما فعل هتلر الذي أعد محارق جماعية لليهود، وكان يلقى فيها بآلاف الأشخاص وقوداً للنار، وقائده روميل لا ثعلب الصحراء، الذي زرع صحراء العلمين في مصر بأكثر من ١٧٠٥ مليون لغم حتى لا تتبعه فلول الجيش البريطاني، ومازال إلى يوما هذا يذهب العشرات ضحايا لألغام هذا الشعلب روميل.. وسلوبودان ميلوفتش، وحش الصرب الذي كان يلعب الكرة برؤوس مسلمي البوسنة والهرسك بعد بترها من فوق الأعناق.. ويبقر بطون الحوامل ويغتصب النساء والفتيات، ويطلق جنوده المسعورين نحوهن.. وإريل شارون مجرم الحرب الإسرائيلي الذي دك المدارس فوق رؤوس الأطفال الأبرياء، وحفر المقابر الجماعية لأسرى الحرب خلافاً للأعراف والتقاليد الدولية، وذبح الآلاف في لبنان والأراضي المختلة، ومازال إلى اليوم يواجه العالم موقاحته وبوجهه الذي نضبت فيه الدماء.. وهذا لا شك دليل على اختلال الميزان

النفسي لهؤلاء القادة حتى أنهم أصبحوا يعيشون بنفسية الوحوش لا بنفسية البشر.

ونقطة ثالثة.. أن معطم الزعماء الذين تفحلت حالتهم الصحية، وشعروا بدنو أجلهم، كانوا يصرون على اتخاد قرارات فورية وسريعة، وخاصة هؤلاء الرعماء الذين حملوا على عاتقهم قضايا التحرر من الاستعمار، وأن رغبتهم في الانتصار والفور واستنشاق رحيق الحرية قد جعلهم في حالة توتر وانفلات عصى مستمر، خشية أن يلقوا مصيرهم الحتوم قبل تحقيق آمال شعوبهم.. على عكس الجبابرة من الزعماء الذين تميزوا بالديكتاتورية طوال فترة حكمهم، فهم يصابون بحالات أشبه بالجنون كلما شعروا بدنو أجلهم..

ونقطة رابعة .. أن كل الحكام يخفون أخبارهم الصحية ويرفضون أن تتداول وسائل الإعلام تقاريراً عن حالاتهم الصحية ، خاصة إذا كانت بلادهم في مواجهة سياسية أو عسكرية مع أى دولة أخرى بالعالم ، ويخشى أن يتسرب خبر مرض الحاكم فيرفع من الروح المعنوية للأعداء ، ومن الناحية الأخرى يثبط من همم شعوبهم وجنودهم ، ونسبة نادرة من الحكام يواجهون شعوبهم بحقيقة حالتهم الصحية ولكن نعود لنؤكد ، كما سيتبين لنا في صفحات الكتاب ، أن وراء ذلك أحياناً أغراضاً سياسية أخرى أو لاستجلاب تعاطف الشعب خاصة مع مقدم الانتخابات الرئاسية .

ونقطة خامسة.. أن حكام دول العالم الثالث عادة ما يقطعون آلاف الأميال للعلاج فى المستشفيات الأمريكية والأوروبية.. ويشغلهم طوال فترة العلاح مسألة الخلافة وانتقال السلطة وهذا ما سنتوقف أمامه كثيراً فى فصول هذا الكتاب..

وأجدنى فى النهاية أقف مبهوراً أمام عظمة وصفاء «عمرو بن العاص» القائد العربى المسلم الذى فتح مصر وحررها من احتلال الرومان . . حين وهنت صحته فى السنة الشالشة والأربعين من الهجرة ، وشعر بقرب وفاته بمصر ، حيث كان والياً عليها وراح يستعرض حياته فى لحظات الرحيل ، فقال «كنت أول أمرى كافراً . . وكنت أشد الناس على رسول الله . . فلو مت يومئذ لوجبت لى النار . ثم بايعت رسول الله ، فما كان فى الناس أحد أحب إلى منه ، ولا أجل فى عينى منه ، ولو سئلت أن أنعته ما استطعت ، لأنى لم أكن أقدر أن أملاً عينى إجلالاً له . . فلو مت يومئذ لرجوت أن أكون من أهل الجنة . . ثم بليت بعد ذلك بالسلطان ، وبأشياء لا أدرى أهى لى أم على » ثم رفع بصره إلى السماء فى ضراعة ، مناجياً ربه قائلاً : «اللهم لا برئ فاعتذر ، ولا عزيز فانتصر ، وإلا تدركنى رحمتك أكن من الهالكين ، وظل فى ضراعاته وابتهالاته حتى فاضت روحه وكانت آخر كلماته لا إله إلا الله .

رحم الله عمرو بن العاص . . القائد والزعيم والرئيس الذى اعتبر السلطان بلاء . . والسلطة اختبار . . والنفوذ حقا . . فاستحق أن يموت واسم ربه آخر كلمة ينطقها لسانه .

#### المؤلمة

# كيف يؤثر المرض على حياة الإنسان وقراره ؟ (

اختلفت الآراء كثيراً حول المغزى من إصابة الإنسان بالأمراض، ولماذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى الإنسان معافاً شافياً من بداية رحلته فى الحياة، وحتى نهايتها.. والبعض يقول أن المرض نتاج طبيعى للصراع البيولوجى الموجود بين الكائنات الحية، خاصة وأنه من المعروف علمياً أن هذا الصراع يخدم فكرة البقاء للأقوى، وإلا كانت الدنيا قد ازدحمت عليارات الكائنات منذ بداية الحياة على الأرض وحتى يومنا، وما كنا استعطنا أن نجد متنفساً للهواء فيما بيننا من زحام الكائنات التى تلد ولا تموت، وتنتظر أن تموت مرة واحدة ومجتمعة عندما يأذن الله بنهاية الحياة.. إذن فالأمراض يمكن أن تكون سبباً للموت.. ولا شك أن العلم قد أكد ذلك في بعض الأحيان، فكل الناس يموتون بقدر الله وسلطانه العظيم وإرادته القوية، ولكن الله عز وجل يسبب الأسباب التي يمنطقها عقل الإنسان، فيكون الموت ناتجاً عن مرض أو لتوقف فجائي للوظائف الفسيولوجية التي يقوم بها أحد الأعضاء الهامة في ومرتبة واحداً تلو الآخر.. وسبحان الله فإنه يقدر أن يقبض الأرواح بلا سبب وبلا برهان وبلا منطق يفهمه الإنسان. فهو القادر على كل شيء.

والبعض الآخر قال إن المرض وسيلة عقاب إلاهية، وأنه المردود الطبيعى لأفعال الإنسان الغاشمة التى ينسى فيها ذكر ربه، فيبصق فى وجه الرحمة ويقهر الضعيف، ولا يحض على طعام المسكين، ويسير فى الأرض فساداً وفسقاً وفحوراً.

وآراء أخرى أكدت أن المرض ابتلاء واختبار لقدرة الإنسان المؤمن، وتحمله الأقدار الإلهية دون نقمة أو عصيان، أو الخروج من بوابة الإيمان إلى بوابة الكفر، وأنه وسيلة لزيادة ميزان الحسنات، وتطهير للنفوس قبل أن تلقى وجه ربها، وإستندت هذه الأراء إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه الذي رواه أبو هريرة «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه،.

وأياً كمان الدافع وراء المرض فإنه لا شك أن يكون مجالاً لإِثبات إيمان الفرد وقدرته على تحمل الإبتلاء، وقياساً لدرجة الصدق في عبوديته لله سبحانه وتعالى والذي قدر هذا

البلاء لحكمة يعلمها.. وبالتأكيد فإن المرض مهما اختلفت شدته و درجته ، فإنه يؤثر على حياة الإنسان ، ويعبث في طبيعتها ، ويعد خرقا للميزان الطبيعي ، والانسحام المعتاد بين أجهزة الجسم المختلفة في أداء عملها . والمرض ببساطة معاه اختلال في الوظائف الفسيولوجية في جسم الإنسان بدون النظر إلى الأسباب التي قد تكون خارجية مثل هجوم الفيروسات والبكتريا والطفيليات على الجسم ، أو داخلية كفشل الأعضاء في أداء وظائفها الحيوية الهامة ، أو تحول تركيب الخلية المشرية إلى تركيب آخر لخلية صارة مثل الخلايا المسرطنة على سبيل المثال .

وإذا تناولنا مرضاً مثل تضخم الغدة الدرقية ، وزيادة نسبة الإفراز في هرموناتها عن المعدلات الطبيعية ، لعرفنا كيف يؤثر المرض بالفعل على سلوك وتصرفات الإنسان في حياته العامة ، فالمعروف أن الغدة الدرقية موجودة في الجزء السفلي من الرقبة وهي تفرز هرمون العامة ، فالمعروف أن الغدة الدرقية موجودة في الجزء السفلي من الرقبة وهي تفرز هرمون الثيروكسين (٢٦) ويتم صناعة ٨٠٪ من الثيروكسين (٢٦) عن طريق عملية المزع الأحادي للأيودين الموجود في هرمون الثيروكسين (٢٠) وذلك في خلايا أعضاء أخرى مثل الكبد والكلي والعضلات . . وعادة فإن هرمون الثيروكسين يكون غير نشط قبل تحوله إلى هرمون (٣٦) ثم يدفع بالهرمونين (٢٦ ٤ ٣٦) إلى الدورة الدموية للإرتباط الكيميائي ببعض مكونات الدم والقيام بأداء وظائفها المتعددة ، في الحث على تصنيع البروتين بطريقة الاستنساخ ، وفي تخضير جميع الوظائف الحيوية وإنتاج الطاقة و نمو الجسم والعظام ، كما تقوم هرمونات الغدة الدرقية بدور هام في عملية التمثيل الغذائي للمواد الكربوهيدراتية والبروتينات والفيتامينات ، وأيضاً تزيد من كفاءة عضلة القلب وترفع من قوة انقباضاته ، وكذلك الجهاز التنفسي والهضمي والعصبي ، كما تلعب القلب وترفع من قوة انقباضاته ، وكذلك الجهاز التنفسي والهضمي والعصبي ، كما تلعب القلب وترفع من قوة انقباضاته ، وكذلك الجهاز التنفسي والهضمي والعصبي ، كما تلعب القلب وترفع من قوة انقباضاته ، وكذلك الجهاز التنفسي والهضمي والعصبي ، كما تلعب

وأى اختىلال فى نسبة هرمونات الغدة الدرقية فى الدم يصيب الإنسان بأعراض مختلفة ، منها الفقدان الشديد فى الوزن وتكرار المرات التى يحتاج فيها الشخص إلى التبرز بمصورة غير طبيعية ، والقئ المستمر على فترات متباعدة والتلاحق السريع والمقلق فى ضربات القلب وتورم الأقدام ، وضيق التنفس بما يؤدى فى النهاية إلى الشعور بعلامات قصور الشرايين التاجية ، وفشل عضلة القلب فى أداء وظائفها ، هذا بالإضافة إلى الأثار السلبية لهذا المرض على الجهاز العصبى والحركى ، فنجد مثلاً أن مريص تضخم الغدة يكون قلقاً ومتوتراً ، وكثير الانفعال وذو عاطفة متغيرة ، من وقت لآخر ، ويشعر بارتعاشات ملحوظة فى يده . فلا يستطيع مثلاً أن يكتب بالقلم بثبات ودون أن تهتزيده ، ونجده سريعاً فى رد فعله ، ضعيفاً فى يستطيع مثلاً أن يكتب بالقلم بثبات ودون أن تهتزيده ، ونجده سريعاً فى رد فعله ، ضعيفاً فى قوته العضلية ، وهذا ما يحدث جباً إلى جب مع سلسلة أخرى من المضاعفات المؤثرة فى الجلد والعيون والجهاز التناسلى وفروة الرأس ، وأظافر اليدين والقدمين وقد يؤدى أيضاً إلى حدوث بعض الأورام السرطانية .

إذن فالإنسان المصاب بزيادة في إفراز هرمونات الغدة الدرقية، وفي حالة متأخرة يعتبر غير مؤهل لاتخاذ قرارات ذات حيثية هامة وهو يعاني من كل هذه الأثار الصحية السلبية وما ينتج عنها من إصرار نفسية بالغة.

والإنسان الذى يعانى من أمراض فى القلب، مثل قصور وانسداد الشرايين التاجية أو الاختلال فى ضربات القلب أو الضيق والارتجاع فى الصمامات الرابطة بين حجرات القلب المرض فى شرايين القلب الرئيسية . فإنه يعانى من مضاعفات جسيمة خاصة إذا تسبب المرض الأصلى مع طول الوقت وتكرار الأزمات فى حدوث فشل فى عضلة القلب (HEART FALTURE) ولا يخفى أن أمراض القلب تؤثر على كل أجهزة الجسم فى أداء وظائفها الحيوية، فلو تصوريا مشلاً أن مريضاً يعانى من تضخم شديد فى عضلة القلب مصحوب بفشل وهبوط فى وظائف القلب، فإن عضلة القلب لن تقوى على دفع الدماء إلى الشريان الأورطى ليقوم بتوزيعه على كافة أعضاء الجسم، محملاً بالأكسجين والغذاء اللازم لحياة هذه الأعضاء وقيامها بأعبائها الفسيولوجية، فنجد مثلاً أن الكليتين قد يصابا بقصور فى الدورة الدموية، ومن ثم يصبح المريض فى مواجهة جديدة مع الفشل الكلوى، و تقد تتوقف الكلى عن إفراز البول فيندف نحو الدورة الدموية فى صورة بولينا سامة، قد تؤثر على تركيز المريض وحالة إدراكه، وقد يعقب الأمر دخوله فى غيبوبة تامة تهدد حياته.

ومريض فشل القلب المزمن تصبح كل همومه وكل مسئولياته في الحياة منحصرة في كيفية الحصول على جرعة الهواء، والتي تخرجه من حالة الاختناق الشديد التي يشعر بها دائماً، ويتسبب فيها عدم قدرة القلب على أداء وظائفه والاحتقان في الأوعية الدموية والرئتين والذي يجعل التنفس أمراً بالغاً في الصعوبة، خاصة إذا فكر هذا المريض أن ينام ويلقى بجسده مفروداً على فراشه. . فلن يستطيع أن يأخذ نفسه مطلقاً . ومريض القلب الذي يتعرض لأزمات قلبية متكررة مثل الذبحة الصدرية ، أو جلطة القلب ، يعيش في حالة من الخوف والهلع خشية حدوث هده الأزمات التي يعرف مدى قسوة آلامها التي تشبه طعنات السكين في قلب المريض . بالإضافة إلى إحساسه في كل مرة تعاوده الأزمة بأنه بين الحياة والموت. وأن القلب عضو واحد في جسم الإنسان لا بديل له . . ولا مشيل . . وزراعته من جديد في الجسم امرا في غاية الصعوبة والتعقيد .

فالإنسان لا يستطيع أن يفكر أو يدرك أو يقرر وهو يعيش في حالة حرب دائمة مع المرض الذي يحاول في كل لحظة أن يغتاله إذا غفل عنه لحظة واحدة.

وهناك أمراض أخرى كثيرة تلقى بانعكاساتها على إدراك الإنسان، وحسن قراراته، خاصة إذا كانت هذه الأمراض تتعلق بالمخ ووظائفه.. مثل قصور الدورة الدموية بالمخ، والدى يتسبب في عدم وصول الدم المحمل بالأكسجيل إلى خلايا المخ بالصورة الطبيعية وهو الأمر الذي يؤثر بالفعل على الوظائف الفسيولوجية لمراكز المخ المتعددة فتتأثر بالتبعية أعضاء

الجسم المختلفة.

وقد يصاب الإنسان بمرض مثل «الزهايمر»، وهو مرض يفقد فيه الشخص ذاكرته، ولا يستطيع أن يعرف حتى أفراد أسرته.. أو أصدقائه أو أقرب المقريين إليه، وينسى تماماً تركيبتهم الإنسانية وحوائجهم، ونفسياتهم، وإذا ما اتخذ قراراً بشأنهم فقد يشوبه الكثير من الخلل وتعيبه الدقة وتحيد عنه المسئولية.

والمرضى النفسيون. هم أبعد ما يكونوا عن الصواب فى اتخاذ قراراتهم والسبب فى ذلك، أنهم يصيروا فى حالة عقلية غير سوية، تتدرج شدتها من مرض نفسى إلى آخر. . ومن حالة مرضية إلى حالة أخرى . . ومن تركيبة الشخصية إلى تركيبة أخرى . . ولكن الملفت للنظر أن المرضى النفسيين لايلقوا الرعاية والعلاج السليم . . وليسسوا كلهم نزلاء فى المصحات ومستشفيات الأمراض العقلية . . بل إن نسبة قليلة جداً منهم هى التى تعيش خلف أسوار هذه المستشفيات . ، ونسبة كبيرة من المرضى النفسيين تعيش بين الناس ، ونراهم كل يوم فى مجتمعاتنا بشخصياتهم الغير سوية ، وللأسف فإن بعضاً منهم يكون مسئولاً ومتحكماً في مصائر العشرات والئات .

نعم. . فهناك الكثير من المرضى النفسيين . . يتخذون القرارات ويوقعون على الأوامر . . وبالطبع تتحكم في دوافعهم خلفيتهم النفسية المريضة وشخصيتهم البعيدة عن السواء الطبيعي .

وكثير من الناس الذين يعيشون معنا في بيئة واحدة، ويزاملوننا في العمل ويسيرون بجوارنا في الطرق، مصابين بالإكتئاب الشديد.. ولكنهم يمارسون أعمالهم من خلف قضبان المرض النفسي حفاظاً على لقمة العيش وهم يعانون من أثار الإكتئاب البالغة في تعقيدها وتركيبها.. فهم يشعرون بالإرهاق والصداع المستمر وآلام بالصدر والبطن ونقص شديد في الوزن، ويشكون من الإمساك وقلة التركيز وفقدان الشهوة الجنسية والعجز الجنسي، وقلة النوم والإحباط العام طول اليوم.. وقد يصل بهم الأمر إلى حد الانتحار.. ومع ذلك نراهم يدورون في الساقية، ويمارسون أعمالهم، ويأخذون قراراتهم النابعة من شخصيتهم المجبطة.. ولكن يبقى أن نقول إن كل منهم يؤثر فيه المرض حسب شدته ووفقا لمعايير شخصيته وقوامها وبنيانها..

هذا ما قد يحدث مع العامة..؟!

ولكن ماذا لو كمان الأمر مرتبطاً بالشخصيات العامة والزعماء والقادة ورؤساء الدول؟!.

فالرئيس جمال عبد الناصر كان مصاباً بالقلب والسكر وفي أواخر أيامه لم يكن يستطيع الوقوف على قدمه، والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت. أحد أعطم تلاثة رؤساء

حكموا أمريكا، كان مقعداً ومصاباً مالشلل، ويحكم هذه الدولة القوية من مقعده المتحرك، وشاه إيران محمد رضا بهلوى كان يعالج من السرطان، وكانت له تركيبة نفسية تحتاج كشيراً إلى التوقف أمامها بالفحص والدرس. والعاهل الأردني الملك حسين بن طلال. الذي أخذ أخطر قرارات حكمه على الإطلاق وهو في مرحلة الاحتضار معانياً من سرطان الغدد اللميفاوية. وغيرهم وغيرهم كثيرون. ولكن المشكلة أن هؤلاء ليسوا مثل العامة. فالعامة من المرضى قراراتهم تؤثر في مجموعات بسيطة من الناس الذين يقعون تحت سيطرتهم في العمل أو في الحياة الاجتماعية، أما الزعماء والرؤساء فإن قراراتهم تؤثر في الشعوب والممالك والأم، ترسم المستقبل بحلوه ومره..، وتصنع الأمجاد أو توئد الأجلام.

ولا جدال في أن أمراض الزعماء قد شغلت حيزاً كبيراً من تفكيرهم.. بل أثرت على قوة تركيزهم وقدرتهم في اتخاذ القرارات، ولكن يبقى الوضع السياسي وظروف الحكم ورغبة الحكام والرؤساء في أن تظل أخبارهم الصحية طي الكتمان.. حاثلاً دون الاعتراف بحدى تأثير المرض على قرارات الزعماء، ولكن التاريخ لاتقف أمامه حوائل وقوة العلم والبحث والدراسة لا تعادلها قوة.. وسيبقى الزعماء والقادة عرضة للتشريح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والصحى حتى بعد موتهم، فهذه هي ضريبة الحكم والقيادة والزعامة.

000

# الرئيس جمال عبدالناصر «الرجل الذي إحترق»

جمال عبدالناصر . . زعيم وطبي بكل ماتحمله الكلمة من معاني ، قاد شعبه للثورة ضد قوى الاستعمار البريطاني الذي جثم على أنفاس البلاد مايقرب من سبعين عاما، وأطاح بملك مصر «فاروق الأول» الذي ورث عن أباءه وأجداده قلبا يخشع للعلم البريطاني، ويتواطأ مع الاستعمار الذي يأكل ويسلب خيرات الشعب، وأعدى أعداء عبدالناصر لايعتريهم الشك ولايمكن أن ينكروا إنحيازه الكامل للفقراء والمطحونين، بل كانوا يتهمونه دائما بالحقد على الأغنياء، ويعزون سياساته إلى هذا الحقد الذي يتصورونه، ولم يكن عبدالناصر حاقدا، ولكنه كان ينظر إلى الغني الفاحش وسط الفقر المدقع على أنه جريمة لاتغتفر، وهذا ماجعله مصمما على تذويب الفوارق بين الطبقات، ولقد ألزم بفسه بمبادئ صارمة لاجدال فيها.. أن لايملك أرضا أو عقاراً ، لأنه كان يرى أن الملكية هي تجسيد عملي للامتياز الطبقي، ولم يكن ضد الملكية كمبدأ، ولكنه كان ضد تجاوز الحدود فيها في مجتمع أغلبيته الساحقة من المعدمين، وكانت وجهة نظره أن الحاكم لايجور له أن يملك الأفدنة والعقارات، لأنه بذلك يفقد قدرته على التعبير عن مصالح الأغلبية، ويجد نفسه مهما حسنت نواياه ـ يعبر عن مصالح الأقلية . . وكل الذين خالطوا عبدالناصر ، وكل ماكتب عنه في مصر أو في العالم، يؤكد أن الرجل لم تكن له شهوة في طعام أو شراب، وكان أفخر الطعام عنده لحما وأرزا وخضارا وكان الفول المدمس والجبنة القريش هي الأطباق المفضلة على مائدة إفطاره اليومية، وكان نهاره وليله عملاً متواصلاً، أما الترف في حياته فلم يكن أكثر من الاستماع لتسجيل أغنية من أغاني أم كلثوم في مكتبه أثناء قيامه بمهام عمله، فيجعل صوتها يصدر خافتا كخلفية لجو العمل، وإذا شعر بشئ من الضيق ذهب إلى قاعة السينما في بيته ليشاهد فيلما قبل أن يأوى إلى فراشه..

والرئيس عبدالناصر كان يعيش عيشة تقليدية وبسيطة، ولم يكن يسمح لأحد من أبنائه أن بخرج عن أسلوبه و نمطه في الحساة، ويوم رحل عبدالسادسر كان كل ما تركه أربعة آلاف حنيه ففط، ألف، وخمسمائة منها قيمة بوليصة تأمين على حياته، عقدها قبل ذهابه إلى حرب فلسطن، وحساما ماسمه في سك مصر، كان رصيده ألفين وأربعمائة جنيه، وفي مقابل ذلك كان مدينا بما بقرب من ستة وعشرين ألف جنيه، بفيت عليه من تكاليف بناء بيتين لكل واحدة من بناته بيتا تسكن فيه عدد زواجها، وكان قد تردد في هدا الأمر طوبلا ثم عزم عليه مدذو عاً بعاطفة قوية نحو أسرته التي كان يشعر تجاهها بالتقصير، وكان يريد من زوجته عليه مدذو عاً بعاطفة قوية نحو أسرته التي كان يشعر تجاهها بالتقصير، وكان يريد من زوجته

وأولاده أن يعرفوا أن انشغاله عنهم خارج عن إرادته.. وكانت ابنة عبدالناصر الكبرى هدى تعمل في سكرتاريته بمرتب قدره ستة وثلاثون جنيها، وكان قرينها حاتم صادق يعمل في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام بمرتب قدره مائة جنيه، وكانت ابنته الثانية منى تعمل في دار المعارف المملوكة للأهرام بمرتب قدره ثلاثون جنيها وكان زوجها أشرف مروان يعمل في سكرتارية الرئيس للمعلومات موظفا في الدرجة السادسة بمرتب قدره اثنان وثلاثون جنيها في الشهر..

وكان منطق سيادة القانون مبدءا هاما في شخصية عبدالناصر، فهو لم يتدخل في حياته في حكم من أحكام القضاء وكان لديه إحساس عميق بقدسية العدل، وهو إحساس أصيل في المجتمع المصرى بحكم التكوين الحضارى لشعب استقرت حياته في بيئة زراعية، ترسخت فيها فكرة الاحتكام إلى قانون القضاء..

ويذكر الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل أن الرئيس عبدالناصر جاءه بخطاب مكتوب من والملك سعود عير عبوه فيه أن يتدخل لكى تحصل السيدة وناريمان عملكة مصر السابقة على الطلاق من زوجها «الدكتور أدهم النقيب»، وكانت وناريمان قد لجأت إلى الملك، وكان النزاع بين الزوجين يدور في قضية أمام محاكم الأحوال الشخصية في مصر ، وصلت إلى حد أن طلب الزوج زوجته في بيت الطاعة ، واستصدر حكما قضائيا فيما طلب، وعرض الرئيس جمال عبدالناصر الخطاب الموقع من الملك سعود على الأستاذ هيكل وهو يقول له: إنني أريد أن أجامل الرجل في أي شئ يطلبه مني ، ولكنه قصدني حيث لا أستطيع أن أجيب طلبه ، ولا أعرف كيف أرد عليه ، وهل يصدقني إذا قلت له أنني لا أستطيع أن اتدخل في أعمال محكمة شرعية ؟ وكيف أتدخل ؟ . .

كل ذلك يؤكد لنا كيف أن الرئيس جمال عبدالناصر كان شخصية إنسانية من الطراز الأول، ولها كل مقومات الزعامة والقيادة، وأنه كان بمثابة الرمز ليس فقط في مصر، ولكن لكل حركات التحرر في العالم العربي والشرق الأوسط، في العالم كله.. وسواء نتفق معه أو نختلف في بعض قراراته، فإن كثيراً من المحلليين السياسيين والخبراء في الدوائر السياسية قد أعزوا سلبيات عبدالناصر في بعض فترات حكمه إلى الكثير من الضغوط السياسية الداخلية والخارجية، والتي كانت تحيط بحكم عبدالناصر .. إلا أنني أرجو من القارئ أن يتقبل وجهة النظر الجديدة في التحليل السياسي لفترات حكم الزعماء واتخاذهم قرارات مصيرية كثيرة ومعقدة سواء كانت هذه القرارات ضد أو مع مصالح ومشاعر الجماهير ومواطن كثيرة ومعقدة سواء كانت هذه القرارات ضد أو مع مصالح ومشاعر الجماهير ومواطن الشعوب .. إذ يجب ألا نغفل بأي حال من الأحوال الحالة الصحية والمرضية للزعماء وقت عبدالناصر . .

### عبدالناصرمريضأ

عاش الرئيس جمال عبد الناصر صراعا طويلا مع المرض، والذى هاجمه فجأة فى نهاية عام ١٩٥٨، حيث كان يجرى الرئيس تحليلاً روتينا للبول ولأول مرة تم اكتشاف وجود نسبة من السكر فى بول الرئيس عبدالناصر، وأنه أصبح مصابا بمرض السكر.. والمعروف أنه بين كل عشرة مصريين يوجد مصرى مصابا بمرض السكر، أو «السكرى» كما تصح تسميته العلمية، وعندما يتناول الإنسان العادى الطعام اليومى الذى يحتوى على مواد نشوية وسكرية وبروتينية فإن غدة البنكرياس تقوم بإفراز هرمون الإنسولين الذى يتعامل مع المواد السكرية فى كافة أنواع الطعام ،ويتولى إحراق الكمية الزائدة عن احتياج جسم الإنسان.. وفى حالة عدم وجود الإنسولين أو قلة إفرازه فإن هذه المواد السكرية تنطلق إلى الدم الذى يتشبع بها، فيطردها فى البول، ويجد الإنسان نفسه كثير التبول، ويشعر بالعطش وجفاف الحلق مما يضطره لشرب كميات كبيرة من الماء لتعويض البول المفقود وهذا مايعرف بمرض «البول السكرى».

وقد اكتشف الدكتور أحمد ثروت الطبيب المرافق للرئيس عبدالناصر هذا الأمر في التحليلات المعملية الروتينية التي كانت تجرى للرئيس باستمرار، وقتها كان جمال عبيد الناصر في الأربعين من عمره، وكان في قمة انتصاراته بعد معركة السويس عام ١٩٥٦، وبعد إعلان الوحدة مع سوريا وقيامه بالزيارة التاريخية إلى دمشق والتي استقبل فيها استقبالا لم ولن يره أي زعيم آخر في أي بقعة من بقاع العالم، وفي أي حقبة من حقب التاريخ، وقد بلغ هذا الاستقبال مداه إلى الحد الذي حملت فيه الجماهير السورية السيارة التي كانت تقل عبدالناصر، وهو مشهد عاش طويلا في فكره وذاكرته. . ورشح الفريق طبيب رفاعي كامل رئيس القسم الطبي للقوات الجوية والمسئول عن متابعة الحالة الصحية للمشير عبدالحكيم عامر الدكتور أنور المفتى أستاذ الأمراض الباطنية والسكر بالقصر العيني لمتابعة حالة الرئيس الصحية وضبط نسبة السكر في دمه، وبدأ الدكتور المفتى في بحث الأسباب التي أدت إلى أصابة الرئيس عبدالناصر بمرض السكر، ولم يجد أسباباً علمية وطبية واضحة، وربما أرجع الفريق الطبي المعالج للرئيس أسباب المرض إلى الوراثة . . ولم يكن والد عبدالناصر أو والدته من مرضى السكر، فقد مات الأب في ٣٠ سبتمبر عام ١٩٦٨، عن عمر يناهز الثمانين عاما، وهو في حالة صحية جيدة إلى حد ما. . ولكن أكتشف أن أحد أعمام الرئيس عبدالناصر مصاب بمرض السكر، وأن عبدالناصر وأخيه الليشي كانا الوحيدين من بين أربعة أخوة أصيبا بالسكري.. ولم تنجح الأقراص المنشطة لغدة البنكرياس في ضبط نسبة السكر، فمن الشابت علميا أنه يصعب علاج مرض السكر بالأقراص لمن أصيبوا به دون سن الأربعين، فما كان من بد أمام الدكتور المفتى إلا باستخدام حقن الإنسولين في محاولة للسيطرة على ارتفاع نسبة السكر . . وكان الدكتور أحمد ثروت يقوم بإعطاء الرئيس عبدالناصر حقنة

الإنسولين صباح كل يوم قبل الافطار، ونجح الدكتور أنور المفتى في ضبط نسبة السكر بالدم عند عبدالناصر، ومن أهم الملاحظات التي لاحظها على عبدالناصر أنه كان ملتزما بتعليمات العلاج ولم يعاني من عدم التزام الرئيس بنظام غذائي معين خاص بمرض السكر، فقد كان عبدالناصر بطبيعته غير نهم ولا شره في الطعام، وكانت أحب الأكلات إليه الجبنة البيضاء القريش مع الخبز الناشف، وكان إفطاره عباره عن الفول المدمس والخبز والجبنة البيضاء، وطعام الغذاء مكون من خضروات وقطعة صغيرة من اللحم إلى جانب الخبز والعشاء من الجبنة البيضاء والفاكهة واستمر الوضع هكذا قرابة العامين إلى أن جرت أحداث انفصال سوريا عن الوحدة مع مصر في ٢٨ سبتمبر عام ١٩٦١، وشعر عبدالناصر بجرح الانفصال ينفذ إلى قلبه وروحه، وأن آمالا كثيرة قد تحطمت على صخرة هذا القرار السوري المنفرد، خاصة وأن سوريا هي التي سعت إلى هذه الوحدة مع مصر لتعالج كشيراً من المشاكل والصراعات التي كانت تتعرض لها في هذا الوقت، وبالطبع ترك ذلك آثارا نفسية سيئة لدى عبدالناصر ساعدت على تذبذب منحني السكر . . وفكر المشير عبدالحكيم عامر في استدعاء طبيب متخصص في الأمراض النفسية من إحدى الدول الأوروبية ليخرج عبدالناصر من عزلته النفسية . . وحتى لايتسرب هذا الخبر فقد رأى المشير عامر إحضار هذا الطبيب من إحدى الدول الصغيرة التي ليست لها اهتمامات أو قضايا خاصة مع مصر حتى لايسهل تتبع هذه الأخبار من قبل أجهزة الخابرات الأمريكية والإسرائيلية، ووقع بالفعل الاختيار على طبيب نرويجي، وحسب كلام الدكتور رفاعي كامل للمؤرخ العسكري جمال حماد في أحد اللقاءات الصحفية، أن الرئيس عبدالناصر لم يكن يعلم تخصص الطبيب النرويجي، وأنه تم ترتيب عدة لقاءات له مع الرئيس، وبعدها كتب تقريرا مفصلا وطويلا عن حالة عبدالناصر النفسية ، زعم فيه أنه مصاب (بالبارانويا) وهو مرض يتمسك المصاب به بأفكار خاطئة ضد المنطق وخارجة عن حدود العقل، ويصر على تنفيذها مهما كانت النتائج والعواقب وأنه يجب على الرئيس ان يقوم براحة تامة، وأن يبتعد عن إدارة شئون البلاد، وإصدار القرارات الهامة، وقد قرأ الدكتور أنور المفتى هذا التقرير ويقال أنه أدلي به لبعض زملائه من الأطباء مما أدى إلى تسرب أخبار زيارة الطبيب النرويجي، وتفاصيل تقريره، وهو ما كان متعلقا بالأمن القومي المصري . . وبعدها بفترة بسيطة مات الدكتور أنور المفتى ، وقيل أنه مات مقتولا بالسِّم الذي تم دسه في أحد أكواب عصير الجوافة . . الذي شربه في مكتب رئيس الخابرات . . ولكن هذه القصة ينفيها بشدة كثير من الحلليين السياسيين والمؤرخين الذين تناولوا بالفحص والدرس حياة الرئيس جمال عبدالناصر ، مستندين على عدة أسباب هامة يأتي في مقدمتها أن إصابة الرئيس وبالبارانويا، لم يشير إليها أي مصدر من المصادر الأجنبية التي تناولت حياته، وأن الرئيس عندما شكا من إلتهاب حاد بالجيوب الأنفية قام بعلاجه الدكتور على المفتى شقيق الدكتور أنور المفتى، وليس من المعقول ولا البديهي أن يتم استدعاء شقيق طبيب تم قتله بالسم عقابا له على إفشاء أسرار هامة تخص الرئيس، ليعالج الرئيس نفسه من شكوى

مرضية أخرى، وليس طبيعياً أن تصل سذاجة أجهزة الخابرات إلى هذا الحد من البلاهة والتخلف في مسألة تأمين حياة الرئيس.. وسبب آخر يرجع إليه الحللون لإثبات ضعف حقيقة أن الرئيس كان مصابا بالبارانريا وهو أنه لم يحدث مطلقا في قمة الصراع بين عبدالناصر وعبدالحكيم عامر أن الأخير قد استخدم تقرير الطبيب النرويجي، أو أشار إليه خاصة بعد سلسلة الاتهامات التي أحاطت عبدالحكيم عامر بعد نكسة ١٩٦٧..

ولكن السبب الأخير لايرقى من وجهة نظرى الشخصية إلى مستوى الاعتداد به، إذ يمكن للرئيس عبدالناصر أن ينكر هذا التقرير تماماً خاصة وأن الاتجاه الشعبى والرأى العام كله كان ضد عبدالحكيم عامر الذى كان متهماً بالتقصير فى إعداد القوة العسكرية المصرية لمثل هذه المواجهة التى نتجت عنها نكسة يونيو ٢٧، كما أنه لم يكن معتاداً أن يتداول القادة فيما بينهم من معارك شخصية الأسرار التى تحس كل منهم إذ أنها في النهاية ستعود على النظام كله بالوبال والسخط خاصة وأن الرئيس عبدالناصر كان رمزاً وزعيماً للثورة، التى كان المشير عامر أحد رجالها وقادتها.

وبعد ثلاثة شهور من وفاة الدكتور أنور المفتى استدعى الدكتور أحمد ثروت الطبيب المرافق للرئيس جمال عبدالناصر الأستاذ الدكتور منصور فايز أستاذ الأمراض الباطنية والسكر بالقصر العينى لمتابعة علاج الرئيس وحالته الصحية ، والوقوف على أخبار منحنى السكر . . وكان الدكتور منصور يزور الرئيس من مرتين إلى ثلاثة فى الأسبوع ما لم يتم استدعائه . . وحدث بعض التنظيم والتدقيق فى متابعة التطور المرضى للرئيس عبدالناصر حيث ظل الدكتور أحمد ثروت مرافقا للرئيس بصفة يومية ، ويقوم باعطائه حقنة الإنسولين قبل الإفطار اليومى ، ويقوم الدكتور صلاح جبر أخصائى التحاليل الطبية بعمل تحليل بول مومى لمتابعة تطورات السكر ومضاعفاته عند عبدالناصر . . ثم أتفق على أن يزور الدكتور ناصح أمين أستاذ التحاليل الطبية المعروف الرئيس عبدالناصر مرة كل أسبوع ليقوم بعمل ناصح أمين أستاذ التحاليل الطبية المعروف الرئيس عبدالناصر مرة كل أسبوع ليقوم بعمل السيطرة الطبيه الكاملة . . وبذلك وضع الرئيس جمال عبدالناصر تحت السيطرة الطبيه الكاملة . .

ولكن المرض لم يترك وقتاً للراحة في حياة الزعيم الثائر جمال عبدالناصر، فقد اشتدت عليه أعراضد. ودخل فصلاً جديداً وقاسياً من فصول المعاناة والألم. خاصة بعد نكسة يونيو ٣٧ والتي شعر فيها بخيبة أمل شديدة وحالة من الإحباط العام الذي ساد الشارع المصرى والعربي في ذلك الوقت، إلى الحد الذي رفض فيه الشعب المصرى قرار عبدالناصر بالتنحي عن السلطة، وطالبه بتحمل المسئولية وإعداد الجيش من جديد لمواجهة عسكرية حاسمة مع إسرائيل. وقد أثر كل ذلك على الحالة الصحية للرئيس ففي ١٣ يوليو ١٩٦٧ شعر عبدالناصر لأول مرة بآلام شديدة في ساقة اليمني إلى الحد الذي كان لا يستطيع معها أن يقف على ساقيه لفترات طويلة. وظن الرئيس في البداية إنها نوع من الروماتيزم، وخضع

لعلاج مكتف من المسكنات، ومضادات الإلتهاب التي وصفها له الأطباء المصريون ولكن دون جدوى . . إلى أن تقور استدعاء أحد الأطباء الأجانب المتخصصين لمناظرة الرئيس، ولكن الرئيس جمال عبدالناصر كان يضيق فرعاً بالأطباء الأجانب، ويرى أنه من السها, عليهم تسريب أخبار مرضه إلى أجهزة الخابرات الأمريكية والإسرائيلية والتي يمكن أن يستغلوها ليث روح الإحباط في نفوس الشعب المصرى حين يعرف أفراد الشعب أن رئيسهم الذي يعقدون عليه الآمال والأحلام مريضاً وضعيفاً . . ولكن آلام عبدالناصر جعلته يقتنع باستدعاء اثنين من الأطباء العالمين وهما الدانمركي بولسون والألماني الغربي ڤيڤر، والإثنان من أفضل أخصائي علاج السكر ومضاعفاته في العالم، وقد اتفقوا في تشخيصهم مع آراء الأطباء المصريين وسياستهم العلاجية التي انتهجوها . . وكان من أبرز المهتمين بصحة الرئيس جمال عبدالناصر السفير حسن التهامي سفير مصر في ڤيينا، والذي أرسل إلى الرئيس يؤكد ضرورة عرضه على طبيب نمساوي اسمه چيستر براند، وكان قد عالج الملك سعود من آلام شديدة في الساقين . . ورغم معارضة عبدالناصر في النهاية لنفس أسباب حساسيته من الأطباء الأجانب.، فقد وافق على مضض، وقام الدكتور منصور فايز بترتيب هذا اللقاء في القاهرة وانتهى الدكتور چيستر إلى تشخيص مختلف تماماً عما توصل إليه الأطباء المصريون والأجانب من قبل، وهو أن أسباب آلام عبدالناصر تعود إلى التهاب شديد بالأعصاب كمضاعفات طبيعية لمرض السكر، وعلى الفورتم استدعاء أستاذ نرويجي وهو من أكبر أخصائيُّ التهاب الأعصاب في العالم لفحص عبدالناصر في ضوء توصية النسماوي چيستر براند، ولكن المفاجأة كانت أكثر قسوة على الرئيس الذي كانت تطارده الآلام ليلاً ونهاراً بعد أن أكد له الأستاذ النرويجي أن الأعصاب سليمة وأنها بريئة من آلام الساقين التي تقلق راحته وتشتت تركيزه، وصار الأمر أكثر تعقيداً ولكن السفير حسن التهامي لم يبأس، وعاود الاتصال بعبدالناصر وأقنعه أن الملك سعود كان يتعرض لنفس الآلام التي تصيبه، وأن الفريق الطبي النمساوي هو الذي وضع حداً لشكوي الملك سعود الصحية، وأمام إصرار حسن التهامي طلب عبدالناصر من الدكتور منصور فايز أن يسافر بنفسه إلى ڤيينا ليدرس الأمر مع الأطباء المعالجين للملك سعود، وليضع حداً لما يتعرض إليه من معاناة وضغوط صحية.. ولكن لم تستطع كل هذه المحاولات أن تضع حداً أو نهاية لآلام الزعيم..

ومع بدايات عام ١٩٦٨، اقترب الرئيس عبدالناصر من الثانية والخمسين من عمره وتلاحظ عليه أنه كان يجر ساقيه جراً إذا أقدم على السير لمسافات قصيرة أو طويلة، وفى هذه الفترة كانت حرب الاستنزاف على أشدها وإعادة ترتيب البيت العسكرى والقوة العسكرية المصرية هى الشغل الشاغل لعبدالناصر . . وكان لزاماً عليه أن يقوم بجولات كثيرة لزيارة الفرق العسكرية وكتائب الجنود ومواقع القتال فى ميدان المعركة . . وكانت آلام ساقيه المبرحة لاتفارقه ولكن جسارة عبدالناصر كانت أقوى من أى آلام . . وقوة احتماله فوق حدود

تصور العقل.. إلى أن جاء اليوم الذى شعر فيه عبدالناصر برصاصات من اللهب فى ساقه اليمنى.. وبالفعل بدأ يعجز عن السير.. وكان القرار الحاسم بالسفر إلى الاتحاد السوفييتى للعلاج..

#### عبدالناصر يُعالج في الاتحاد السوفييتي

كان عبدالناصر قد بدأ يشعر بالآلام حتى لدى الجلوس بلا حركة ، وكانت الآلام فى باطن القدمين ، ثم بدأت تظهر فى الفخذين أيضا مع شعور بالتنميل فى القدمين ، وظهرت على الأصابع بوادر الغرغرينا وعلامات الأصابات فى البشرة وبدأت الاستعدادات للسفر إلى الاتحاد السوفييتى بعد أن تأكد الرئيس أنه لابد وأن ينتقل للعلاج فى الخارج ، حيث تتوفر إمكانات أدق وأكثر للتشخيص والعلاج السليم ، ولم يكن عبدالناصر يميل بالقطع - كما ذكرت من قبل - إلى الأطباء الأمريكيين أو الأوروبيين فى نفس الوقت الذى كانت تربطه بالاتحاد السوفييتى علاقات وثيقة وقوية . . ولذا تقرر السفر إلى الاتحاد السوفييتى . .

وفي يوليو ١٩٦٨ ، اتصل الرئيس السوفييتي بريجنيف برئيس الخابرات السوفيتية «كي. جي. بي» يوري أندروبوف يطلب منه التحدث مع وزير الصحة البروفسور يفجيني تشازوف كبير أطباء الكرملين وطبيب القلب العالمي ذائع الصيت لبحث علاج الرئيس جمال عبدالناصر في الاتحاد السوفييتي مع الحافظة على إبقاء الأمر في طي الكتمان، وعلى الفور تحدث أندروبوف مع البروفسور تشازوف ليطلب منه بحث علاج شخصية صديقة أصبحت في وضع صحى مترد للغاية، ولم يذكر له حقيقة هذه الشخصية، أو يكشف الستار عنها ، ولكنه ألمح له إلى وجود أورام بالمسالك البولية ، وأن هناك وفيد من الأطباء المعالجين لهذه الشخصية سيصل إلى موسكو عاجلاً لدراسة إمكانية علاجها في الاتحاد السوفييتي. ولم تمر أيام قليلة حتى كان هناك اجتماعاً يضم كبار الأطباء المعالجين لعبدالناصر في مصر والبروفسور تشازوف وزير الصحة والجراح السوفييتي «مايات، وأخصائي المسالك البولية «ابرا ميان» بالإضافة إلى أندروبوف وبعد خمس دقائق فقط تأكد أن الأمر لايتعلق بأورام في المسالك البولية وانسحب الطبيبان مايات وابراميان وبدأ الأطباء المصريون في وصف الحالة المرضية والأعراض التي يشكو منها الرئيس عبدالناصر في قدميه بالاضافة إلى أنه فقد أكثر من ١٥ كجم من وزنه وبدأ يجر ساقيه أثناء سيره، وثبت معاناته من اختلال فسيولوجي في تمشيل الشحوم والسكريات وأنه واصل على مدى أعوام طويلة وكشيرة تدخين أنواع من السجائر قوية المفعول مثل «كاميل» و«كرافن» و«كنت» و«إل إم»، كما أكد الأطباء المصريون أنه لم تظهر على الرئيس بوادر الإصابة بقصور في الشرايين التاجية بالقلب.

وبعد فترة بسيطة من فحص الملف الصحى للرئيس ثبت بالفعل كما ذكرت عدم الاشتباه في وجود أى أورام، وإنما هناك احتىمال قوى بأن الأعراض التي يشكو منها عبدالناصر تتفق مع أعراض الإصابة بتجلط الأوعية الدموية مع مدء اختلال الدورة الدموية فيها . وطلب تشازوف أن يفحص الرئيس عبدالناصر بنفسه ولكن الأطباء المصريين رفضوا هذه الفكرة خوفا من تسرب أى نبأ عن مرض الرئيس وأمام إصرار تشازوف الذى صمم على فحص المريض بنفسه كان لامد من إبلاغ ذلك إلى الرئيس عبدالناصر شخصياً الذى وافق على الفور وطار في رحلته العلاجية إلى موسكو وسط تكتم شديد بأخبار هذه الرحلة وأسبابها .

وفى صباح ٢ يوليو ١٩٩٨، كان لقاء يفجينى تشازوف كبير أطباء الكرملين مع الرئيس عبدالناصر الذى كان يرافقه أنور السادات، وقد بدا الرئيس متعباً وعليلاً وليس فى وزنه الطبيعى ويقول تشازوف عى مذكراته: «أن عبدالناصر كان رجلاً بسيطاً ولكن هيبته غير عادية وبعد و ١ دقيقة فقط من الجلوس معه والتحدث إليه عرفت أنه غير متكلف ويبدو كشخص عادى، وبدأ يشكو إلى تشازوف آلامه الفظيعة في الساقين والفخذين والتي كانت تعذبه طوال الساعات الخمس التي قضاها محلقاً في الجو من القاهرة إلى موسكو وأنه تحمل الكثير على نفسه ليستطيع أن يتفقد بعض الوحدات العسكرية في أرض المعركة، ولكمه لم يكن قادراً على المشي بصورة طبيعية، ورفض أن يتعلل بأي أسباب لينهي زيارته للوحدات العسكرية مبكراً حتى لايشتبه أحد في أنه مريض. . وشرح الرئيس عبدالناصر إلى تشازوف كيف كانت معاناته في الطائرة إلى الحد الذي لم يجعله يناقش أي قضية مع ياسر عرفات الذي كان يطير إلى موسكو لأول مرة على طائرة عبدالناصر بهدف الاجتماع مع القادة الذي كان يطير إلى موسكو لأول مرة على طائرة عبدالناصر بهدف الاجتماع مع القادة السوفييت.

ويقول يفجينى تشازوف بعد أن فحص عبدالناصر فعصاً إكلينيكياً: «كان أول طلب أطلبه منه هو إمتناعه عن التدخين، فاستدعى مرافقه على الفور وأعطاه علبة السجائر التى كانت ملقاة على الطاولة والولاعة وأمره قائلا: يجب ألا تبقى قريباً منى وتذكر أننى لا أدخن منذ اليوم، وقال لى: لو كان الأمر يتعلق بى فقط لتحملت لكن المسألة تمس مصر أيضاً».

وتم عمل الفحوص والأبحاث والتحاليل اللازمة، وتأكد بعد ظهور نتائجها أن هناك تجلطاً في الأوعية الدموية في الساقين، ونوقش الخيار الجراحي كعلاج سريع وحاسم لإزالة الجلطة، ولكن بعد مداولات الأطباء المصريون والسوفييت تأكدوا أن الجراحة لن تؤتي ثمارها لأن التجلط يشمل الأوعية الطرفية للساقين وأن التدخل الجراحي لن يعطى التأثير المطلوب وبقيت أمام الأطباء الأساليب العادية والتقليدية في العلاج، وأجرى للرئيس مبدالناصر مزيداً من الأبحاث الطبية وفي نهاية المطاف تم الموافقة على أن تعالج جلطة الساقين باستخدام المياه المعدنية في مدينة وسخالطوبو، بجور حيا والتي اعطت في بعض الحالات المماثلة تأثيرا طيباً، ووافق الرئيس جمال عبدالناصر على هذا الاقتراح ووعد تشازوف بأنه بعد عودته إلى

مصر سيبحث مع قيادة البلاد ومجلس الشعب مسألة الاستجمام ثم العودة إلى «سخالطوبو؛ للعلاح، وأمر الرئيس بريجينيف بأنه يحب عمل كل شئ من أجل استعادة صحة عبدالناصر، إذ لاتوجد في الشرق الأوسط شخصية أخرى قادرة على أن توحد العرب في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وإذا ما غادر عبدالناصر المسرح السياسي، فإن هذا سيشكل ضربة كبيرة لمصالح الاتحاد السوفييتي والدول العربية مجتمعه.

وعاد عبدالناصر إلى مصر . . ومالبث أن قضى فترة بسيطة وبعدها توجه إلى «سخالطوبو» للعلاج بالاستحمام في حوض كبير ، يرجع وجوده إلى عهد ستالين أو بقضاء النزهات البسيطة في المكان الخصص لإقامته . .

واحتفى به بريجينيف بما يليق بمكانة عبدالناصر وأهميته كزعيم عربى وقومى لدى الاتحاد السوفييتى، فكانت تقام له يومياً فى مقر إقامته الحفلات الموسيقية الراقية وتقدم له أشهى الوجبات، كما كان يتردد على صالونه كبار الفنانين والمثقفين السوفييت، وحدث تقدم فى حالته الصحية وشفى باستخدام حمامات الرادون، وتفتحت الأوعية الدموية فى سيقانه، وكان هذا أمر مستحيلاً لإصابته بالسكر الذى يتسبب فى تصلب الشرايين وتجلط الدم بداخلها.. وكان تشازوف يعلم أن تجلط الدم سيتواصل، وربما يصل إلى القلب والدماغ، لذا أعطى تعليماته المتشددة للرئيس عبدالناصر بضرورة الالتزام بنظام غذائى معين والإبتعاد عن الإجهاد المفرط والهزات الانفعائية والعصبية.. واتفق تشازوف مع الرئيس على زيارة مصر بعد ٣ أشهر بحجة السياحة والاستجمام على رأس وفد طبى رفيع لتقييم الآثار اللاحقة مواصلة العلاج والوضع الصحى وارتباطه بأى تطورات مرضية جديدة، وإعطاء توجيهات بشأن مواصلة العلاج.. واقترح وزير الصحة السوفييتى على الرئيس أن يراقب حائته الصحية فى القاهرة إلى جانب الأطباء المصريين طبيب سوفييتى يدعى «تولبين» الذى كان ينال ثقة الرئيس عبدالناصر، ولكن الرئيس رفض ذلك لأنه خشى أن يؤخذ ذلك على أنه عدم ثقة فى الأطباء المصريين، وهذا غير صحيح وأنه يحترم كثيراً الذين يعالجوه فى مصر.

# الرئيس يمارس مهامه بعيدا عن نصائح تشازوف

عاد الرئيس جمال عبدالناصر إلى القاهرة، ولكنه لم يكن ملتزماً بتعاليم الفريق الطبى السوفييتى برئاسة تشازوف كبير أطباء الكرملين، والذى نصحة بالراحة وعدم الانخراط في الانفعالات . . ولكن عبدالناصر كان يحلم بتلقين إسرائيل درس عمرها ، وكان يعد العدة العسكرية لمواجهة حاسمة يسترد بها الأراضى المحتلة في سيناء منذ نكسة ٢٧،

غير أنه كان يشعر أنه بدأ في الوقوف على أقدامه وأنه قطع أشواطاً كبيرة على طريق الاستعداد لايجب أن تضيع بسبب مرض، فلم يستطع أن يتمالك نفسه، وبدأ يمارس نشاطه العادى دون حذر أو تروى إلى الحد الذى جعل الرئيس بريجينيف يتصل به من موسكو ليقول له: إن ما نراه على شاشات التليفزيون وما نسمعه من أخبار من خلال وكالات الأنباء لا يجعلنا نظمئن على صحة عبدالناصر وحذره كثيراً من مغبة ذلك على حالته الصحية وقال له إن تشازوف قلق جداً عليك ...، ولكن حماس الرئيس عبدالناصر للقضية كان أقوى من خوفه على حياته .. وسارت حياته كالمعتاد .. وأيضاً سارت الأوجاع في طريقها المتوقع ..

وأول مرة أصيب فيها الرئيس بأزمة قلبية كانت بعد زيارة كان يقوم بها في الثامنة صباح يوم ١٠ سبتمبر ١٩٦٩ لمشاهدة تدريب عملي لفرقة مدرعة حديثة التكوين، انضمت مؤخراً إلى الخدمة، ووصلت إليه الأخبار تقول إن الإسرائيليين قد قاموا بعمليات إنزال في الشاطئ الغربي للقناة على شاطئ خليج السويس في منطقة الزعفرانة، وأنه تم إنزال ١٦ دبابة هاجمت نقطة خفر السواحل، وقتلت خمسة من الجنود ودمرت عدداً من السيارات المدنية التي تصادف مرورها وقتلت بعض المدنيين، وأسرت البعض الآخر، ولم يستطع الرئيس عبدالناصر بعد سماع هذه الأخبار إكمال التدريب العسكري، وأمر بإلغائد، وطلب رفع حالة الاستعداد القصوى، وعاد فوراً إلى القاهرة، واتصل تليفونياً بالأستاذ هيكل يطلب منه أن يقرأ له ما نقلته وكالات الأنباء ، خاصة وأن إسرائيل قد حاولت أن تصور للمراسلين الصحفيين الذين صحبتهم في العمليات العسكرية أن الأمر كما لو كان غزواً لمصر لدرجة أن بعض برقيات هذه الوكالات كانت تبدأ بعبارة «مصر الحتلة».. وجن جنون عبدالناصر الذي كان يرى أن المعلومات التي يحصل عليها من وكالات الأنباء العالمية كانت أخطر وأكثر من المعلومات التي كانت تنقلها إليه الخابرات المصرية، وبعد قليل شعر بآلام في صدره، أشبه بطعنات السكين فاستدعى طبيبه الخاص الدكتور الصاوى حبيب الذي كان قد تسلم عمله كطبيب مرافق للرئيس بعد مرض الدكتور أحمد ثروت الذي منعه عن مرافقة عبد الناصر . . وقام الدكتور الصاوى بالكشف الطبي، وأحس أن الرئيس يواجه حالة غير عادية فاتصل على الفور بالدكتور منصور فايز الذي أجرى له عدة رسوم للقلب تأكد بعدها إصابة عبدالناصر بجلطة بالشريان التاجي بالقلب، وفي نفس الوقت كان الدكتور ناصح أمين أستاذ التحاليل الطبية المعروف قد وصل إلى منزل الرئيس وقام بإجراء التحاليل التي أكدت الإصابة بجلطة القلب.

وبدأ لأول مرة الخوف والقلق على عبدالناصر الذى سأل الدكتور منصور فايز قائلاً: إيه الحكاية ؟. ورد عليه: أبدأ شوية تقلصات فى الشرايين بسبب الإرهاق ولازم الراحة.. فقال عبد الناصر منزعجاً: يعنى إيه راحة ؟ ورد عليه الدكتور منصور: مثل لمدة طويلة وبإذن الله ينتهى كل شيء بأمان.. وطلب الدكتور منصور استدعاء أحد أساتذة القلب بجامعة

القاهرة ولكن الرئيس نظر إليه بطريقة قاطعة وهو ساخطاً وقال له: كلام إيه اللى بتقوله؟! أنا مش عاوز حد يعرف حكاية القلب دى أبداً.. أنا بأقول كدة علشان معركتنا مع إسرائيل.. ورد الدكتور منصور بأنه يقدر كل شيء، ومع اكتشاف الأطباء وجود احتشاء في عضلة قلب عبد الناصر واضطراب بضربات القلب، كان لابد أن يصاحب ذلك تصرف فورى للسيطرة على جلطة القلب ومضاعفاتها.. واجتمعت أسرة الرئيس عبدالناصر والسادات وشعرارى جمعة والفريق محمد فوزى، واستقر الرأى على تشكيل لجنة طبية عليا لإبعاد المسئولية، وبالفعل تم تشكيل هيئة طبية موسعة ضمت أطباء الرئيس إلى جانب الدكتور زكى الرملي أستاذ أمراض القلب بجامعة القاهرة والدكتور محمود صلاح الدين إخصائي القلب وكان لابد من استدعاء «تشازوف» الذي يثق فيه عبد الناصر كثيراً ولكن بطريقة سرية حتى لا يستغل الإسرائيليون ذلك للتشكيك في قدرة عبد الناصر كقائد للبلاد.

وفى الساعة ، ٨,٣ صباح اليوم التالى كان الوزير «تشازوف» جالساً فى مكتبه حين حدثه بريجينيف، وطلب منه الذهاب إلى القاهرة لأن عبدالناصر يمر بحالة صحية حرجة، ولابد من التصرف بحذر شديد والحافظة على سرية المهمة، ويقول تشازوف فى مذكراته عن هذه المهمة:

«كانت هناك رحلة طيران إلى القاهرة ستقوم الساعة ١٢ ظهراً ولن نضمن طى الكتمان إذا قمنا برحلة خاصة، ونحن نعلم أن الخابرات الصهيونية لها نشاط ملحوظ فى القاهرة هذه الأيام، وحين تهبط الطائرة الخاصة ستكون موضع الشكوك. وبالفعل طرت إلى القاهرة فى رحلة ١٢ ظهراً ونصحنى أندروبوف بأن أضع نظارة سوداء وفبعة على رأسى عند هبوطى من الطائرة فى مطار القاهرة حتى لايتعرف على أحد فى حالة التقاط صورة لى وشعرت بأننى مقدم على دور البطولة فى فيلم من أفلام جيمس بوند، وحينما وصلت إلى المطار أحاط بى رجال عبدالناصر، ووجدت نفسى فى سيارة تقلنى إلى فندق شبرد حيث دخلته من الباب الخلفى، وطلب منى رجال الخابرات أن أبقى فى جناحى الخاص ولا أقوم بأى اتصالات ولا استقبل زواراً، وبعد ٢٠ دقيقة فقط جاء سكرتير عبدالناصر الخاص واصطحبنى

ووصل «تشازوف» إلى بيت عبدالناصر، واستقبلته زوجته ورجاله، وفور وصوله انفردت به السيدة «تحية» زوجة الرئيس وطلبت منه أن يقنع الرئيس بضرورة الاستجمام والراحة، لمدة شهر على الأقل. وعندما دخل «تشازوف» لعبد الناصر ورآه سارع بالاعتذار له عن استدعائه، وابتسم في وجهه ببشاشة ولكن هذه التحية البشوشة، كانت تكسوها الرهبة، والقلق ونوع من الخوف، واكتشف تشازوف بمجرد كشفه على الرئيس أن الاحتشاء بعضلة القلب متوسط. ولكن عبد الناصر كان قلقاً وعيناه زائعتين وتسأل: ماذا سيقول لي تشازوف عن المستقبل؟ ولكن الطبيب السوفييتي الشهير طمأنه وسأله الرئيس: متى يمكن

التطلع إلى المستقبل باطمئنان نهائياً؟.. فأجابه: بعد ١٠ أيام، فقال عبدالناصر له دلقد بدأت أقف على أقدامى وقمت بتعزيز قدراتى الدفاعية ونبنى جيشاً قوياً وقد يؤدى غيابى لفترة طويلة إلى إبعاد الجهود وإضعافها، وكان مقرراً أن يدخل الرئيس فى إجازة إجبارية لمدة ستة أسابيع ولكن أمام إصراره اختصرت إلى أسبرعين.. وتقرر إعلان أن الرئيس مصاب، بإنفلونزا حادة، وكانت منتشرة فى ذلك الوقت.

وتم تكشيف الرعاية الطبية الكاملة للرئيس عبدالناصر، وإعداد الترتيبات والاستعدادات اللازمة لمواجهة أى أحداث صحية طارئة قد تدق ناقوس الخطر فى أى وقت. وعاد الدكتور منصور في في وفيقة الطبى لمتابعة الرئيس متابعة كاملة ودقيقة، وأشرك الدكتور البدرى منصور معه الدكتور على البدرى فى ضبط منحنى السكر لدى الرئيس وكان الدكتور البدرى واحداً من المشهود لهم فى علاج السكر ومضاعفاته، وفى إحدى المرات اقترح الدكتور على البدرى على الرئيس جمال عبد الناصر تجربة دواء جديد، كان يتابع نجاح تأثيره ونتائجه المتقدمة على الحيوانات، وفى محاولة من الدكتور البدرى لتشجيع عبدالناصر على تناول هذا الدواء الجيد قال له بعفوية شديدة: يا سيادة الرئيس كل الكلاب اللى استخدمت الدواء ده نفع معاها وحالتها اتحسنت كثير!!.. ولم يفطن الدكتور البدرى إلى ما قاله إلا بعد أن وجد عبد الناصر ينفجر ضاحكاً ويستغرق طويلاً فى الضحك ويقول له: خليك أنت يا بدرى فى كلابك وسيبنى مع الدكتور منصور.

وكانت هناك سيارة إسعاف رابطة أمام منزل عبدالناصر، وتم تجهيزها بكافة المعدات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع أي أحداث طارئة على صحة الرئيس وكان يتناوب عليها اثنان من أطباء رئاسة الجمهورية يومياً وكانوا مدربين تدريباً عالياً على التعامل مع الطوارئ والحالات الحرجة، وكانت هذه السيارة تتابع الرئيس في كل تحركاته، وتسير خلف موكبه بصفة دائمة، كما تم تجهيز وحدة أكسجين متنقلة ترافق سيارة الإسعاف خاصة بعد أن بصفة دائمة منصور فايز أن الرئة اليمنى لعبدالناصر قد بدأت تتأثر بشدة ولا تؤدى وظيفتها كما يجب أن يكون.

وفى أواخر عام ١٩٧٠ أصيب عبدالناصر باحتشاء جديد فى عضلة القلب نتيجة جهوده المضنية فى ضم العرب بعد أن أخل الصراع بين الملك حسين والفلسطينيين بميزان التنضامن العربى، ويقول تشازوف عن هذا الحدث: «أدركت أن حياته المتوترة، لا تناسب رجلاً شديد المرض مثله، مصاباً بجلطات متفرقة فى الأوعبة الدموية وشرايين القلب التاجية وناوده نوبات من احتشاء القلب ويقال فى بلادنا: إن الرجل قد احترق،

### وفاة عبدالناعر واحتمالات إنقاذه

رفى ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ تان الرئيس عبدالناصر يقرم بتوديع أمير الكويت في مطار القاهر بعد انتهاء أعمال القمة الربية . . وقام بمسافحة أمير الكويت وعماقه ولكنه شعو ب خذ شديد في قلبه جعله يستند باراعه اليسري على كتف الأمير . . ثم تبع ذلك سقوط العرق بغزارة من جميع مسام بحسده . . وبدأ يشمر بنبضات قلبه تتلاحق في سرعة غريمة . . وكان عبدالناصر قد أجهد نفسه بشدة في أعمال القمة العربية حتى يستطيع أن يحل الخلافات بين الأشقاء، ويزيل الغيوم من على الأحداث والمواقف العربية.. ولم يحتمل الرئيس أن يقف دقيقة واحدة بعد أن قام بتوديع أمبر الكويب وطلب أن تأتي السيارة له في مكانه، واستقلها فوراً إلى منزله، حبث تم استدعاء كل أطبائه، وكان بادياً وواضحاً أن هذه المرة ليست مثل كل مرة، فقد كان عبدالناصر يصرخ من آلام القلب ووخذاته الشديدة التي كان يشعر بصداها في زراعه الأيسر ورفبته وفكه السفلي، وعلى الفور وصل الدكتور منصور فايز والدكتور زكى الرملي وكافة أطباء الرئاسة إلى منزل الرئيس عبد الناصر الذي كان في حالة احتضار شديدة، نتيجة احتشاء جديد في عضلة القلب بعتقد أنه ناتج عن انسداد في الشريان التاجي الرئيسي الأيسر، وإصابته بجلطة حادة، وحدث ارتباك بين الأطباء المعالجين للرئيس الذي كان يبدو عليه أنه مهتم ومنشغل بشيء هام في بفس الوقت الذي بدأت فيه روحه تفيض إلى خالقها . . وهنا قال له طبيبه المرافق الدكتور الصاوى حبيب : «إن شاء الله هتستريح يا ريس، فمد عبدالناصر، يده في بطء إلى المذياع الموجود بجوار فراشه واستمع لنشرة الأخبار، وعندما انتهى من سماعها قال: أنا استريحت دلوقتي . . وكانت آخر كلمات ينطقها . . فقد فاضت روحة الكريمة إلى خالقها . .

وبعد وفاة عبدالناصر أثير جدلاً كبيراً حول وفاته وحالته الصحية واحتمالات إنقاذه في احتضاره الأخير . وقد قيل مثلاً أن الرئيس عبدالناصر مات مسموماً عند طريق دهان جسده بمراهم سامة عندما كان على العطفي عميد معهد العلاج الطبيعي والجاسوس الإسرائيلي الذي اتهم بعد ذلك في قضية تخابر على مصر ، يقوم بعمل العلاج الطبيعي للرئيس بعد عودته من سخالطوبو من الاتحاد السوفييتي ، وأن هذه المراهم كانت تعمل على تجلط الدم في الأوعية الدموية والشرايين لدى عبدالناصر ، ولكن هذه القضية لم يتم تأكيدها إلى يومنا هذا ، وإن كانت أوساط المحلليين تتناولها بصفة مستمرة ، ولكن ينبغي هنا الإشارة إلى أن الرئيس عبدالناصر لم يكن محتاجاً لأي مسببات لتحث دمائه على التجلط فقد كان مريضاً بالسكر في درجة متقدمة ويعاني من «السكر البرونزي أو المعدني ، وفيه تحدث تغيرات جلدية شديدة في لون البشرة وترسب لكميات من الحديد في كبد المريض بالإضافة تغيرات جلدية شديدة في لون البشرة وعصبية . والمعروف علمياً أن مريض السكر بكون أكثر عرضة من غيره للإصابة بتجلطات الأوعية الدموية ، وخاصة شرايين القلب التاجية عرضة من غيره للإصابة بتجلطات الأوعية الدموية ، وخاصة شرايين القلب التاجية

وبالتحديد إذا بدأ في مرحلة مبكرة من العمر ، بالإضافة إلى أن الرئيس عبدالناصر كان ينطبق عليه الكثير من عوامل الخطورة التي تنذر بحدوث جلطات القلب، فهو مريض بالسكر ، وكان يدخن أكثر من ، ه سيجارة يومياً وحياته مليئة بالانفعالات والتوترات بالإضافة إلى أن جلطات القلب تنتشر في الذكور أكثر منها في الإناث. ولذلك كان طبيعياً وعادياً جداً أن يصاب عبدالناصر بأكثر من جلطة في أوعيته الدموية وشرايين القلب التاجية .

ولكن الذى أثار الجدل أيضاً هو مادار حول أن الرئيس عبدالناصر كان يمكن إنقاذه وأنه حدثت بعض الأخطاء من أطبائه ومعاونيه يمكن أن تكون قد أودت بحياته إلى الحد الذى اتهم فيه البعض طبيبه المرافق الدكتور الصاوى حبيب بتأخره في إنقاذ الرئيس وعدم استدعائه للطبيب المختص في التعامل مع الطوارئ والحالات الحرجة، والذى كان مرابطاً في سيارة الإسعاف أمام منزل الرئيس باستمرار، مما اضطر الدكتور الصاوى إلى الاحتكام إلى القضاء حتى يصدر قراراً وحكماً قضائياً بعدم مسئوليته عن وفاة عبدالناصر وبالفعل استصدر هذا الحكم ليسجله في التاريخ ويبرئ طبيباً مخلصاً أمضى فترات طويلة في خدمة عبدالناصر.. ورعايته الصحية.

وقد حكى الأستاذ الدكتور حمدي السيد نقيب أطباء مصر وجراح القلب الشهير، ذكرياته عن وفاة عبدالناصر ، وأدلى بدلوه في هذا الأمر في حديثه المنشور في مجلة آخر ساعة في يوم ٧ يونيو ٢٠٠٠ حين أكد أن عبدالناصر لم يمت مقتولا، ولكنه لم يأخذ الفرصة كاملة لإسعافه وعلاجه، وقال: إنه تم استدعاءه بعد ساعة كاملة من وفاة الرئيس نتيجة لاتصال هاتفي به من سكرتير عبد الناصر الخاص، ولما ذهب إلى منزل عبدالناصر وجد الدكتور منصور فايز والدكتور زكى الرملي والدكتور الصاوى حبيب وحشد آخر من أطباء الرئاسة، وأنهم وقفوا مكتوفي الأيدي وفي حالة ذهول شديد.. وأكد الدكتور حمدي السيد أن كل هؤلاء من الأطباء المخلصين لعبدالناصر، وأن وفاته أحدثت لهم صدمة شديدة إلى الحد الذى ذهب عن أذهانهم استدعاء الطبيب المرابط في سيارة الإسعاف بجهاز الصدمات الكهر بائية، لأنه من المعروف طبياً أن النوبة القلبية قد تهدد صاحبها بالوفاة وأن ٢٠٪ يموتون بسبب اختلال في كهرباء القلب، ولكن لوتم إسعاف المريض في نفس اللحظة بوسائل الإنعاش وهي التنفس الصناعي والتدليك وإعطاءه صعقة كهربائية لأمكن إعادة النبض إلى القلب واستمرار الحياة، وهذا ما لم يحدث مع عبدالناصر بسبب حالة الارتباك التي سادت الجو العام في منزله وقت الوفاة، وعدم التصديق بأن عبدالناصر يحتضر وإصابة الجميع بحالة من الذهول والتجهم نتيجة حبهم الشديد وإخلاصهم لعبدالناصر وإحساسهم بأن موته هو موت لهم بل موت الآمال كثيرة للشعب المصرى.

ولكن لكل أجل كتاب . .

ومن خلال بحثى المضنى وإطلاعى على كثير من الأمور المتعلقة بقضية مرض وعلاج الرئيس عبد الناصر خلال رحلتى فى تأليف هذا الكتاب، أستطيع أن أؤكد أن كل الأطباء المصريين الذى شكلوا الفريق الطبى الذى أشرف على علاج الرئيس منذ بداية مهمتهم وحتى وفاته كانوا من الأطباء النبهاء العظام، الخصلين لمصر ولعبد الناصر وأنهم تحملوا مسئولية ضخمة على عاتقهم، إذ أن قراراتهم لا تخص مريضا عاديا ولكنها تخص زعيم تاريخى بحجم وثقل عبد الناصر وسوف يتوقف عندهم التاريخ كثيراً وطويلاً نظراً لأنهم كانوا أبطالاً فى المهمة وعظماء فى الأمانة ورجالاً فى المئولية.

### قرارات عبد الناصر ورحلة المرض

قبل أن أخوض فى التحليل الطبى لقرارات عبدالناصر أثناء رحلة المرض، وجدت نفسى أتوقف كثيراً أمام العبارات التى انطلقت على لسان الزعيم الراحل والتى لها دلالات قوية ومؤثرة قد تفيد فى الإجابة عن التساؤل الهام الذى يدور فى الأذهان وهو: هل قرارات الرئيس عبدالناصر تأثرت برحلة مرضه؟.

يقول يفجينى تشازوف فى مذكراته: «بعد أن اتممت الكشف على الرئيس عبد الناصر فور استدعائى من الاتحاد السوفييتى وأخبرته أنه مصاب باحتشاء متوسط فى عضلة القلب، سألنى بنوع من الخوف من المستقبل: متى يمكن أن أطمئن نهائياً.. لقد بدأت أقف على أقدامى وأعزز قدراتى الدفاعية وابنى جيشاً جديداً، وسيؤدى غيابى إلى إبعاد الجهود وإضعافها؟.

ويستكمل تشازوف: «حينما طلبت من عبدالناصر الالتزام بمجموعة من التعليمات الهامة قال لى: حين أنفذ هذه التوصيات سيكون من الصعب على البقاء في منصب الرئيس بينما أنا أريد أن أبقى فلا يمكنني أن أترك شعبي ببساطة وهو في محنة».

ويذكر الدكتور عبدالوهاب البرلسى وزير التعليم العالى فى عهد عبدالناصر أنه فى مستهل سنة ، ١٩٧ فهب إلى الرئيس فى منزله ليعرض عليه بعض الأمور العاجلة التى تستوجب موافقته فى اجتماع ملجس الوزراء فى اليوم التالى بصفته رئيساً مجلس الوزراء ورئيساً للجمهورية، وعرض عليه إنشاء صندوق لكل جامعة تكون حصيلته من دخل بيع أنقاض مبانى الجامعة الآيلة للسقوط وينفق منه على المنشأت الجامعية الجديدة، تخفيفاً على الموازنة العامة، ووافق الرئيس وأنتظر وزير التعليم أن يطلب منه الرئيس عرض الأمر عليه فى اجتماع مجلس الوزراء فى اليوم التالى، ولكن عبدالناصر نظر إليه نظرة تحدى وثبات وكان المرض قد تمكن منه تمكناً شديداً وقال: بكره ليه.. هو حد عارف إيه هيحصل بكرة؟! معاك قلم.. ووقع عبدالناصر على قرارات الصندوق.

وفى سبتمبر عام ١٩٦٦ طلب الرئيس عبدالناصر من وزير الأوقاف الدكتور أحمد خليفة أن يسرع فى بناء مسجده فوراً والذى دفن فيه بعد ذلك وكان يقول له: خلص يا أحمد خللى الناس تصلى!!.

ويذكر الأستاذ محمد حسنين هيكل أن عبدالناصر كان يعرف أنه لن يعيش طويلاً، وأن أول مرة سمعه يعبر فيها عن هذا الشعور كان أثناء المرور بأزمة كبيرة من الأزمات الشديدة التي كان يمر بها واحدة بعد واحدة، حين سأله الأستاذ هيكل: «هل ستتاح لنا الفرصة يوماً لكي نجلس ونكتب معاً قصة ما حدث وحقيقته»... فرد ببساطة: سوف تكتبها وحدك.. فما أظن أن العمر سيطول بي! ولما سأله هيكل: لماذا تقول ذلك؟ كان رده: لنكن عملين.. فالذي يعيش نوع الحياة التي أعيشها إذا طال به الزمن فسوف يخرف في إشارة إلى المرض والعجز.

وأجدنى هنا أقف أمام نقطة هامة جداً فى تحليلى لقرارات الرئيس عبد الناصر، والذى استند فيه إلى ظروفه الصحية . وحالته المرضية التى كانت تسوء يوماً بعد يوم، وهذه النقطة هى أن قرارات الزعماء فى فترة المرض تنبع من خلفيتين أساسيتين الأولى: الخلفية النفسية لشخصية الزعيم والتى تكون مصاحبة لسوء الحالة الصحية . . والثانية: القرارات التى تصدر من عقل فى جسد مريض . . تشكو أعضاءه من الفشل فى أداء وظائفها الحيوية والتى تؤثر بالطبع على قوة الإدراك والفهم واتخاذ القرار .

وأعتقد أن الحالة الشانية لا تتكرر كشيراً لأن الشعوب وحكومات الدول لن تترك الرؤساء على مقاعد الحكم إذا ما وصل بهم المرض للهذيان والتخريف وفقد السيطرة على التصرفات.. وقد رأينا ذلك مع الرئيس التونسى الحبيب بورقيبة الذى عزله رئيس وزرائه زين العابدين بن على وتولى مقاليد الحكم بموافقة الشعب ومجلس النواب التونسى حينما وصل الحبيب بورقيبة إلى مرحلة لم يكن يعرف فيها أفراد أسرته.

أما النقطة الأولى فهى التى تشيع ولا يسهل كشفها لأن الحالة النفسية تكون أمراً خافياً عن الأنظار ولا تستطيع أن تدركه الأبصار أو تسجله التحليلات، وهذا ما حدث فعلاً مع الرئيس جمال عبدالناصر .. وكان لابد أن أسرد تاريخه المرضى إلى القارئ، كى يستطيع أن يعيش معى الحالة النفسية التى كان عليها عبدالناصر وهو يمر برحلة مرضه أثناء توليه مقاليد الحكم، والثابت من العبارات التى ذكرتها سالفاً على لسان عبدالناصر ، والتى قالها لتشازوف والبرلسى والدكتور خليفة وهيكل فى مواقف مختلفة أن المرض وسوء الحالة الصحية للرئيس وتطورها إلى الأسوء يوماً بعد يوم قد جعله يشعر بأنه قصير الأجل وهو ما ذكره صراحة إلى الأستاذ هيكل .. أو على الأقل فإن المرض سيصل به إلى مرحلة من الشيخوخة ستجعله يعتزل الحكم والعمل السياسي، مع أنه كان يستبعد ذلك ويتوقع المرت .. وهذا انعكس بالفعل على قراراته خاصة بعد أن أصيب بالجلطة الأولى في القلب

وطلب منه تشازوف أن يعمل فقط خمسة ساعات فى اليوم وخمسة أيام فى الأسبوع، وثلاثة أسابيع فى الشهر وثلاثة أشهر كل أربعة أشهر فشعر عبدالناصر بأن المرض وحش كاسر يطارده ولا يجب أن يلحق به، فخلق ذلك لديه على ما أعتقد.. نوعاً من الحالة النفسية المتصلة بقوة العزيمة ورباطة الجأش وهذا ما يفسر السبب الحقيقي الذى جعل عبدالناصر يحاول تحقيق الكثير من المنجزات فى أقل فسحة زمنية ممكنه.. والدلائل على هذا كثيرة وموجودة.. فقد أعاد عبدالناصر بناء جزء كبير من قوته العسكرية فى خلال فترة وجيزة بدأت من نهاية عام ١٩٦٧ وحتى منتصف عام ، ١٩٧٠ وسنعرف حجم الإنجاز إذا عرفنا أن خسائر القوات المسلحة المصرية بعد نكسة ١٩٦٧، قد بلغت مليارات الدولارات بخلاف الخسائر البشرية والمدنية.. كما أنه بدأ حرب الاستنزاف فوراً بعد هزيمة يونيو ١٩٦٧ وقتها قيل إن عبدالناصر ديقطع من اللحم الحيء، وعبدالناصر قام بتعديل الكثير من القوانين التي تهدف إلى الصالح العام.. وأرسى الكثير من المؤسسات والجامعات والمصانع فى أوقات قياسية.. يسابق بها الزمن.. وكل هذا معناه الوحيد أن هناك إحساساً داخلياً لديه يجعله متعجل الأحداث لأنه كان يخشى أن يترك مصر فى محنة من بعده.

وعندما تقدمت أيضاً الحالة المرضية للرئيس.. كان لزاماً عليه أن يمارس مهامه الرئاسية لفترات طويلة من منزله وهذا ما استدعاه إلى اتخاذ قرار بتعيين ابنته الكبرى هدى عبدالناصر سكرتيرة له.. تدير شئون والدها من غرفة بجانب غرفة نوم الرئيس.. وكانت هدى عبدالناصر تقوم بقراءة كل الأوراق والملفات المطلوب عرضها على عبدالناصر.. وتعرض عليه فقط أهمها وأكثرها سرعة في اتخاذ القرار.. بينما كانت تعرض الأشياء الأقل أهمية على أشخاص آخرين يثق فيهم عبدالناصر مثل أنور السادات، ويعتبر قرار الرئيس عبدالناصر بتعيين إبنته سكرتيره له.. قرار خاص جداً ومن النادر تكراره في أى دولة من عبدالناصر بتعيين إبنته سكرتيره له.. قرار خاص جداً ومن النادر تكراره في أى دولة من دول العالم.. وهذا الأمر كان غريباً لأن عبد الناصر كان يفضل أن يناى بأولاده عن الاشتراك في الحياة العامة أو السياسية، ولكن مبرره القوى في هذا الأمر أنه كان يحتاج لسكرتير له يرافقه حتى باب غرفة نومه ليرفع عنه أعباء كثيرة وصعبة ولم يكن هذا ليتوفر إلا في ابنته هدى وبالطبع هذا القرار له جذوره المرتبطة بمرض الرئيس عبد الناصر.

ومن القرارات الهامة التى أصدرها عبدالناصر وتسبب فيها مرضه . . هو تكليف أنور السادات بتشكيل لجنة لإدارة شئون البلاد عندما اشتد عليه المرض ونصحه طبيبه السوفييتى بالراحة وبأجازات إجببارية متكررة . . على أن يكون أنور السادات همزة الوصل بين عبدالناصر وهذه اللجنة ولم يكن السادات قد أصبح نائباً للرئيس فى ذلك الوقت . . وهذا القرار أيضاً له دوافعه النفسية التى ارتبطت بمدى رسوخ فكرة المرض فى ذهن وعقل جمال عبد الناصر ، وقد كان هذا الأمر خطيراً . . لأنه فى حالة وفاة الرئيس فى أى وقت سينشأ صراعاً شديداً على السلطة خاصة لو أن هذه اللجنة كانت تضم أشخاصاً من ذوى النفوذ من خارج مجلس قيادة الثورة . . بالإضافة إلى أعضاء مجلس قيادة الثورة الذى كان هناك أصلا

خلاف دائم بينهم.

ولا شك أن ترك عبدالناصر كثيراً من الأمور في السنوات الأخيرة له في أيدى أعضاء مجلس قيادة الثورة بعد رغبته في الاستجمام والراحة بعض الشيء . . كان له بعض الأثر السيئ على الأرحداث العامة إلى الحد الذي نشأت معه سلبيات كثيرة مازالت تحسب على عصر عبد الناصر حتى الآن ومن أمثلة هذه السلبيات كما يقول الأستاذ هيكل هو ترك إدارة المعركة عام ١٩٦٧ إلى المشير عبد الحكيم عامر الذي كان غير مؤهل علمياً لقيادة المعركة لتوقف خبرته العسكرية عند رتبة الرائد وتحوله بعد ذلك للعمل السياسي .

ويجب الإشارة إلى أن الأعراض المضنية التى كان يعانى منها عبدالناصر كانت كفيلة بأن تجعله في حالة توتر بصفة دائمة، ففي السنوات الأخيرة كان عبد الناصر كتلة من التوتر والانفعال المستمر، نتيجة إصابته بكل الأمراض التى تناولناها بالعرض والشرح الدقيق. فمرض السكر له تأثيراته على الجهاز العصبى للإنسان، بالإضافة إلى آلام الجلطات المنتشرة في سيقان عبدالناصر، ونوبات احتشاء القلب الى كانت تعاوده من حين لآخر كانت تسبب له نوعاً من الاضطرابات والمعاناة. وهذا بالطبع كان ينعكس على سرعة اتخاذه للكثير من القرارات بعد أن كان قراره ذكياً ومدرؤسناً. ولنا أن نتصور كيف كان عبدالناصر شديد المعاناة أثناء تنفسه. فكان يشعر بأن الهواء يدخل في رئتيه بصعوبة خاصة بعد أن تأثرت رئته اليمنى وأصبح معدل الأكسجين في تذبذب مستمر . وكل هذه العوامل بالتأكيد تخلق نوعاً من الضيق والتوتر خاصة إذا كان المريض شخصاً يحمل على كتفه أعباء أمة بأكملها.

وفى أواخر عام ١٩٦٩ قرر عبد الناصر تعيين محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، وفى إعتقادى أن هذا هو أخطر القرارات على الإطلاق والتى أصدرها عبد الناصر متأثر بنسبة كبيرة بأحواله وظروفه المرضية وحتى يتحمل السادات جزء من الأعباء التى كانت ملقاه على عاتق الرئيس. وحتى يتبين لنا كم كان هذا القرار خطيراً علينا أن نجيب على سؤال هام. هل كان من السهل على أنور السادات أن يصبح رئيساً للجمهورية لو مات عبدالناصر ولم يعينه نائباً له؟.

أغلب الظن أن الأمر كان سيصبح صعباً للغاية إذ أن وضع السادات كنائب للرئيس جعله يسيطر سريعاً على مقاليد السلطة بعد وفاة عبدالناصر مما نزع فتيل الصراع على السلطة ولو من وراء القلوب وهنا. أسأل سؤالاً آخر. . ماذا لو لم يصبح السادات رئيساً لصر؟! ويدفعني هذا لسؤال آخر. . ماذا عن حرب أكتوبر بدون أنور السادات. ؟

من أجل كل هذا.. أؤكد.. أن واحداً من أخطر قرارات الزعيم عبد الناصر اتخذها متأثراً بمرضه وإحساسه الدائم بدنو أجله؟.. وهذا القرار قد غير وجه مصر كثيراً بعد ذلك.. وأعاد إليها الكرامة المسلوبة.. وسد الجروح النافذة على قلبها!!.

حقاً لحظات الضعف. . تصنع أحياناً القوة وكم من أمراض. . تصنع القرارات .

# فرانكلين روزفلت «الإرادة ترحف على بطنها»

اتفق كل المؤرخين والسياسيين على أن الرئيس الأمريكي الشاني والشلاثين فرانكلين ديلانو روزفلت هو واحد من أعظم ثلاثة رؤساء في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكيسة والآخران هما چورچ واشنطن وإبراهام لينكولن، وبالرغم من هذا المجد التاريخي الذي حطى به فرانكلين روزفلت إلا أنه أكثر رئيس أمريكي نال حب شعبه في القرن العشرين، وفي نفس الوقت فهو أكثر رئيس تعرض للكراهية والحقد والاضطهاد في ذات الوقت.

وقد ولد فرانكلين روزفلت في عام ١٨٨٧ بقرية كان اسمها سبر نج رود والمعروفة الآن بهايد بارك وهي ضيعة تطل على نهر هارسون بولاية نيويورك بالولايات المتحدة إلأمريكية وفي فترة الطفولة والمراهقة تلقى العلم ما بين المنزل ومدرسة جرتون حتى سن الرابعة عشر ثم درس بجامعة هارفارد وتخرج منها عام ١٩٠٤ ثم إلتحق بجامعة كولومبيا ليدرس القانون وانضم لنقابة المحاميين في نيويورك عام ١٩٠٧ وانتظم في المحامنة وعمل في عدة مكاتب لمشاهير المحاميين ثم اشترك بعد ذلك مع زميل له في إدارة مكتب قضائي.

والمعروف عن روزفلت أنه كان نبيلاً بالوراثة وأنيقاً، ومع ذلك فقد تحمس للبسطاء وآمن بهم، وناضل من أجل الدفاع عن حقوق الطبقات الدنيا في الجتمع الأمريكي الذين يفتقرون إلى الحد الأدنى من المعيشة، فلا يملكون المسكن أو الملبس أو الطعام المناسب. ولقد عشق العالم كله فرانكلين روزفلت لأنه كان يتمتع بشخصية جذابة، ولها قدرة ساحرة على التأثير في من حوله وكان مرحاً في عمله ومتفائلاً بالمستقبل لدرجة أن تشارل ديجول كان يعلم تماما أن روزفلت لا يطيقه ومع ذلك فإنه أكد أنه يستسلم لروزفلت ولشخصيته البراقة، وعلق ونستون تشرشل على فرانكلين روزفلت يوماً قائلاً: اللقاء مع روزفلت أشبه بنزع غطاء زجاجة شمبانيا.!!

ومعجزة هذا الرجل أنه استحوذ على قلوب الجماهير من فوق مقعده المتحرك. واستطاع أن يخوض المعارك الشرسة وسيقانه لا تقوى على حمله. وكان نموذجاً لإرادة المعوق حين تتفجر وتكشف الستار عن قوى كامنة في تلك النفس البشرية والتي تستطيع أن تحول العجز إلى قوة والفشل إلى نجاح وتملأ الفراغ القاتل رسوماً وألواناً. بل أكثر من ذلك أن تستطيع تلك الشخصية العاجزة في جسدها أن تحقق الأحلام، وتعبر بها من بوابة الحلم إلى

حيز الواقع، ورغم كل هذا الحب. فقد تعرض روزفلت للحقد والكراهية نجرد أنه دعا للتغيير وتطلب التغيير الذى طلبه في مشروعه (العقد الجديد) تقليص سلطة وموارد الأرستقراطيين الذين كانوا يستغلون المجتمع ويعيشون على رقاب الفقراء والمكدودين والمطحونين من أبناء الشعب الأمريكي، ولكن ما أسرع ما انهزمت هذه الكراهية أمام الحب الأسطوري الذي حشدته شخصية فرانكلين روزفلت في قلوب الملايين من أبناء الشعب. وكان هؤلاء الأشخاص الذين دعوا إلى كراهية روزفلت يجلسون في الأندية والمقاهي والحانات، يلعنون ذلك الرجل الجالس على كرسي الرئاسة ويتهمونه بأنه خائن لطبقته والحانات، يلعنون ذلك الرجل الجالس على كرسي ورزفلت محلقاً في تاريخ البشرية وفي الاجتماعية، ولكنهم ماتوا وذهبوا عن العالم وبقي روزفلت محلقاً في تاريخ البشرية وفي

ولم يقتصر الإعجاب بروزفلت على فئته السياسية من الديمقراطيين ولكنه أيضاً نال إعجاب الجمهوريين، لدرجة أن الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان ذو الانتماء السياسي الجمهوري قد أدلي بصوته أربعة مرات لصالح فرانكلين روزفلت وذلك في المرات الأربعة التي انتخب فيها رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.. كما أن ينوت جنجريتش الرئيس الجمهوري السابق لجلس النواب الأمريكي وصف روزفلت بأنه أعظم رئيس لأمريكا على الإطلاق في القرن العشرين.

وفى عام ٥ ، ٩ ، تزوج فرنكلين روزفلت من إليانور والتى ولدت فى ولاية نيويورك عام ١٨٨٤ وفى سن السابعة فقدت أباها فانتقلت مع جدها إلى إنجلترا، ثم عادت مرة أخرى إلى نيويورك، والتقت بفرانكلين روزفلت عندما كان طالباً فى هارڤارد فاعجب بها من أول مرة وكتب لها العشرات من رسائل الغرام التى أحرقتها إليانور جميعاً، ولم يكن أمام روزفلت بد من أن يتقدم لخطبتها عام ٣ ، ١٩ وهو فى الحادية والعشرين من عمره ثم تزوجها بعد عامين وأنجبت له ستة أطفال، مات أحدهم وكانت كل مشكلة روزفلت هى أمه «سارة» التى تعترض على علاقته مع الفتيات فى سن الشباب، والمراهقة ولكنها كانت تتدخل بشدة إذا وصل الأمر إلى حد الزواج وقد اعترضت الأم أكثر من مرة على فتيات كان يرغب روزفلت فى الزواج منهن والمرة الأولى عندما هم بالزواج من فتاة تدعى فرانسيس دانا وكانت إحدى عشيقاته ولكن الأم اعترضت بشدة على الفتاة لأنها كاثوليكية، والمرة الثانية عندما خطب إليانور، فقامت الأم بصحبته فى رحلة بحرية لمدة خمسة أسابيع فى بحر الكاريبي حتى ينسى إليانور التى أحبها من كل قلبه، ولكن أمه فوجئت به يقيم علاقة جنسية مع سيدة فرنسية على ظهر السفينة ثما جعل الأم تستسلم فى النهاية لما يريد.. وقبلت زواجه من إليانور على الأمريكية.

وفي عام ، ١٩١٠ بدأت حياته السياسية تأخذ أولى خطواتها العملية بعا. أن أعد نفسه الإعداد السياسي الجيد منذ أن كان طالباً بكلية الحقوق، وقد تأثر فرانكلين روزفلت كثيراً

وإلى حد كبير بعميد عائلته الرئيس الأمريكي الأسبق تيودور روزفلت، والذى تولى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من عام ١٩٠٩ وحتى عام ١٩٠٩. وفي هذا العام بدأ يخطط لدخول مجلس الشيوخ عمثلاً للحزب الديمقراطي في نيويورك وهو ما تحقق فعلاً، ثم عين عام ١٩٠٩ مساعداً لوزير السحرية الأمريكية وظل يشغل هذا المنصب حتى عام ١٩٧٠.

وقد أصيب فرانكلين روزفلت بالشلل عام ١٩٢١ ، وذكر أنه كان يقوم بنزهة بحرية بالقرب من غابة كامبويللو، فإذا به يشاهد حريقاً يشب في الغابة، فأسرع بيخته وسابالو، حتى وصل إلى منطقة الحريق فترك اليخت وكان مرتديا لبس، البحر، وأخذ يعمل مع من معد من أفراد أسرته على حصر النيران والحيلولة دون امتدادها حتى تمكن بعد كفاح عنيف من إخمادها، ولكن الجهد الذي بذله وهو لا يلبس سوى ثوب الاستحمام وتنقله بين البرودة تارة والحرارة تارة أخرى وهو يحاول محاصرة النيران بالمياه سبب له مرضاً تفاقم بعد ذلك حتى بدا في شكل شلل بأطرافه السفلية. وأقعده ذلك عن الحركة قبل أن يتم الأربعين من عمر د بعام واحد . . فأثر ذلك على نفسيته لفترة ، وقاسى كثيراً من جراء هذا المرض الذي قيده فجأة وهو يعد نفسه للصعود على سلم الأحلام . . ولكن زوجته المؤمنة إليانور روزفلت خففت عد. آلامه النفسية، وجندت نفسها لخدمة زوجها القعيد، وكانت تخرج إلى الحفلات والندوات ثم تعود فتنقل له أحداث الجتمع وأخبار السياسيين والفنانيين ورجال الدولة.. وكانت تلطف عليه عزلته فتقضى الوقت معه، تلاعبه إحدى الألعاب المسلية أو ألعاب الذكاء، وكان يعتبرها بمثابة الرادار الذي يرى ويسمع به كل شيء في العالم من حوله. وساهمت هذه الظروف المرضية في تعميق الحب الراثع بين فرانكلين وإليانور . . وعندما أقنعته الزوجية الجميلة بأن يخرج إلى الناس ويواجههم بمحنته الجديدة، إشترت له سيارة يكن أن يقودها دون استخدام قدميه . . واستطاعت إليانور بشجاعة المرأة الحبة أن تزيل مركب النقص في حياة فرانكلين، وتدفعه لأن يظهر في الجتمعات وهو يسير مستنداً على عكازين، بل أكثر من ذلك فقد صممت على أن يكمل زوجها مخططه الطموح لمستقبله السياسي وعاني فرانكلين روزفلت كثيراً من التردد وهو مقدم على تلبية رغبة إليانور.. لكنها منحته بحبها وعطائها من الثقة في النفس ما لم يستطع أمامها أن يتوقف عن الإندفاع نحو تحقيق أمل زوجته العاشقة فيه.

وفى عام ، ١٩٢ قسرر أن يخوض محساولته الأولى لشغل منصب نائب الرئيس الأمريكى، ولكنه فشل بعد خسارة جيمس كوكس أمام وارين هاردينج.. ولكنه لم ييأس ولم تتوقف زوجته عن دفعه إلى الأمام نحو المقدمة ليأخذ مكانه فى الصفوف الأولى، فقررا سويا أن يخوض فرانكلين الانتخابات على منصب حاكم نيويورك عام ١٩٢٨، والمعروف أن هذا المنصب يعد ثانى أكبر منصب فى أمريكا بعد منصب الرئيس، وذهب فرانكلين إلى مؤتمره

الانتخابي مع الساخبين في ولاية نيويورك الأمريكية، وهناك هم الرجال مندفعين نحوه ليحملوه إلى المنصة الرئيسية قبل حضور الناخين حتى لا يروه وهو كسيحاً، ولكن زوجته إليانور رفضت ذلك وأصرت أن يصعد زوجها إلى المنصة في وجود جميع الناخين، وحملوا روزفلت على نقالة إلى مكان الاجتماع وأدخلوه من أحد أبواب القاعة، ثم بدأوا ينقلونه إلى المنصة الرئيسية التي توجد فوق المسرح، ولهث جموع الناخبين وهم يرون الإرادة تزحف على بطنها في مشهد من أروع المشاهد المؤثرة في تاريخ الأم، وعندما صعد إلى المسرح استند إلى ذراع أحد الرجال ثم استند إلى المنصة ورتب شعره المنكوش، وابتسم ابتسامة بطعم الحرية والإرادة، وكأن شيئاً لم يحدث. وهنا دوت القاعة بالتصفيق الذي لم يتوقف. فقد اقتنع الناخبون بأن الرجل الذي يلقي كل هذا الهوان والضعف بابتسامة لابد وأنه رجل عظيم . وشعر كل أمريكي فتير في ولاية نيويورك بأند هو هذا المرشح. وأحس كل ضعيف ومشلول ومريض بأن هذا الرجل منهم فانتخبوه. وغاز روزفلت بالمنصب فوزاً ساحقاً. وكل هذا بغضل زوجة محبة ومؤمنة سيذكوها التاريخ كثيراً. . .

ولم يتوقف دور إليانور عند هذا فقط، بل طالبت بحقوق المرأة وحاربت من أجلها حتى أطلق عليها نساء أمريكا لقب «البطلة»... وتعتبر إليانور روزفلت من أوائل النساء اللاتى حصلن على تعليم راق لعد تخرجها من الجامعة كما أنها من عائلة ثرية جداً، بالإضافة إلى مكانتها المرموقة في دفع حركة الإصلاح والمساهمة في الجمعيات النسائية دفاعاً عن حقوق الجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة..

وقرر فرانكلين روزفلت أن يخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية وأن يخترق التاريق بكرسيه المتحولة إلى الصفوف الأولى.. واقتحم الانتخابات عمثلاً للحزب الديمقراطى وحصل على أكثر من ١٩ مليون صوت عام ١٩٣١ في أغلبة ساحقة فازبها على مافسه الرئيس هيربرت هوڤر خاصة بعد أن طوح برنامجه المعروف باسم «المقد الجديد، والذي عير به وجه الحياة في أمريكا وأغار بفكره الجديد على الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فتحقق أمال الجماهير وحفر صورته في أذهانهم مدى الحياة.. وكان روزفلت يجيد العمل السياسي ببراعة فقد كان ذكياً وماكراً ومواوغاً ومخادعاً وقاسياً إذا احتاج الأمر ولكن تاريخه يشهد بأنه كان يقنى بحانب القضايا الإنسانية أكثر من الأيديولوجية السياسية كما أنه نجح في الحراج أمريكا من حالة الركود الاقتصادي الذي كانت تعانى منه.. وكان لروزفلت نشاطه السياسي الملحوظ ولم تقعده إصابته بالشلل عن ممارسة دوره على الساحة كما أقعدته عن السياسي الملحوظ ولم تقعده إصابته بالشلل عن ممارسة دوره على الساحة كما أقعدته عن روزفلت يجوب العالم على كرسيه المتحرك. فعندما قامت الحرب العالمية الثانية عام ١٩٣٨ كان ووزفلت يجوب العالم على كرسيه المتحرك ثم اتخذ قراره بالاشتراك في الحرب عام ١٩٢١ كان غي صفوف الحلفاء ضد قوات المحور المكونة من جيوش ألمانيا واليابان وإيطاليا وذلك عقب غرق الأسطول الأمريكي في قاعدة بيرل هاربرد التي دموها اليابان وإيطاليا وذلك عقب غرق الأسطول الأمريكي في قاعدة بيرل هاربرد التي دموها اليابانيون...

وفى نفس هذا العام كانت الفترة الثانية فى ولاية فرانكلين روزفلت قد انتهت ورفتن الشعب الأمريكي أن يتركهم روزفلت فى هذه الظروف الصعبة التى تتعرض لها أمريكا فى ظل الحرب العالمية الثانية . . . الأمريكيون الذى خرجوا من الظلام إلى النور ومن قبد الفقر إلى روعة الرخاء على يد فرانكلين روزفلت أن تكون هذه هى نهاية حكمه . . وصمموا أن لا يترك البيت الأبيض . . وخرج الملايين من أبناء الشعب الأمريكي يطالبون بتعديل الدستور حتى يتمكنوا من انتخاب روزفلت للمرة الثانية وخضعت إرادة السلطات الشعبية والتشريعية والتنفيذية لإرادة الشعب وقاموا بتعديل الدستور لينتخب روزفلت فترة ثالثة ورابعة أيضاً ولكنه مات بعد شهر واحد من انتخاب لفترة ولاية رابعة وكان ذلك في شهر أبريل عام

وقد أحب الأمريكيون روزفلت لتاريخه المشرف وإحساسه بالمسئولية نحو طبقات الشعب الكادحة وتمسكه بالمبادئ والثوابت التي لا تحيد عن الحق والحرية ولأنه كان إنسانا بسيطاً وعادياً وقريباً من قلوب الناس. والتاريخ يشهد أن روزفلت لم يفرق في الحقوق بين طائفة وأخرى أو مذهب وأخر أو مؤيد ومعارض ففي ٢٦ مارس عام ١٩٥٥ أذاء ت لجنة الأمن الداخلي بالكونجوس الأمريكي تقريراً أكدت فيه أن فوانكلين روزفلت كان يحمى الشيوعيين الأمريكيين وأن اللجنة تأكدت من ذلك عندما قرأت رسالة سرية كانت متداولة بين روزفلت ووزير البحرية الأمريكي فرانك نوكس حول السماح لعمال اللاسلكي الشيوعيين بالعمل على ظهر السفن الأمريكية التجارية وقالت اللجنة أن روزفلت ونوكس قد ألحقا أضراراً كبيرة بالبحرية الأمريكية خاصة بعد أن رفض روزفلت إمعادهم وفصلهم من العمل إذا كانت كل جريتهم هي الشيوعية .

رأدخل فراكلن روزفلت العديد من الإصلاحات في الولايات المتحدة الأمريكية فقله رفع الحد الأدنى للأجور في أمريكا عام ، ١٩٤ وكان وقتها ، ٤ سنتاً في الساعة كسا أصدر قوانين الاستة ارات والنامينات والمعونة الزراعية وأعاد تقسيم الدولار بما يساهم في تدعيم الاقتصاد الأمريكي وضاعف المنح الحكومية .. وواجه أكبر أزمة بطالة تشهدها أمريكا حتى عصره عندما كان عدد العاطلين يزيد عن ، ١ ملايين شاب وفتاة وقال لا تخافوا .. فليس أمامنا مان خاف سوى الخوف نفسه وأقام بعدها سلسلة من المشروعات العملاقة لاستيعاب المعطلين من نباب أمريكا .

وكان رورفلت متأتراً جداً بالإعاقة وشديد الاهتمام بالمعوقين وخاصة مرض شلل الأطفال، وقد أمر تخصيص كل إيراد حفلاته التى تقام فى أعياد ميلاده لمعالجة المرضى المصابين بالشلل فى العيون المعدنية بجورچيا وجمع فى السنة الأولى من رياسته ما يزيد عن مليون دولار ولما زاد ما جمع عن الحاجة أمر تتخصيص جرء من الأموال لمعهد الأبحاث الأهلى لكساح الأطفال وجزء آخر للأبحاث التى يقوم بها العالم الأمريكى ادوارد سولك لاكتشاف

مصل للوقاية من شلل الأطفال والتي أكملها بعد وقاته العالم بروس سابين مكتشف مصل شلل الأطفال بالتنقيط عن طريق الفم ومن مواقفه الشهيرة.. ما حدث بينه وبين المستر ميرقى رئيس الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه وذلك بسبب ترشيح ميرقى لرجل خوض الانتخابات النيابية في أمريكا وقد رآه روزفلت في هذا الحين غير جدير بكرسي النيابة.. وعندما رفض رئيس الحزب الأخذ برأيه أعلن روزفلت كراهيته للحزبية والأحزاب وقال في خطاب استقالته من الحزب:

«إِن احترام الرجل لضميره خير له ولأمته من الانقياد لرئيس حزب» ثم كان أن انتصر الناس لروزفلت وخذلوا مرشح الحزب.

ولا ينكر أحد أن روزفلت كان مخططاً ذكياً وقائداً حربياً ممتازاً رغم أنه لم يمارس فنون القتال أو يدرسها أو يتخصص فيها . والمعروف أنه تقدم بخطة عظيمة وقت أن كان وكيلاً للبحرية الأمريكية والتي تمكن بها الأسطول الأمريكي في عملية عرفت باسم «الحصار البحري» باستخدام الطاردات الخفيفة من مطاردي الغواصات الألمانية حتى غرقت وتبدد الأسطول الألماني تماماً . والمعروف أيضاً أن هتلر كان لا يطيق روزفلت ويضيق ذرعاً به خاصة بعد تولي الأخير حكم أمريكا واشتراكه في الحرب العالمية ضد قوات الحور وقد قال هتلر يوماً كنوع من السخرية من أمريكا ورئيسها وإن الجهل الثقافي منتشر في الولايات المتحدة ، وأوضح ما تكون هذه الظاهرة في تمجيد الشعب الأمريكي لنجوم ونجمات السينما ولذلك فإننا لن نسمح لروزفلت وهو بهذه العقلية أن يحكم على ألمانيا ولعل التصريحات التي يدلي بها للصحف تكشف عن مرض عقلي فهو بسبب الهستريا التي يعانيها يقود الشعب الأمريكي كله إلى الهيستريا وهل هناك دليل على هذه الهيستريا أقوى من إذاعة تمثيلية في الراديو عن أشخاص حبطوا من المريخ في شيكاغو . . وروزفلت أمريكاني يشغل نفسه بهذه التفاهات » . . .

وروزفلت كان مغرماً بالمغامرات والإثارة فقد كان أول رئيس أمريكي يطير عبر الخيط الأطلنطي.. فقد سافر جواً في يناير عام ١٩٤٣ الحضور مؤتمر الدار البيضاء والذي اجتمع فيه مع تشرشل رئيس وزراء بريطانيا.. كما أنه أول من فكر في استخدام الإذاعة للوصول إلى الشعب والتواصل معه من خلال البيانات والخطب التي كان يلقيها إلى الشعب الأمريكي طوال فترة حكمه.. وتقول المؤلفة الأمريكية «فرانسيس بيركنز» في كتابها «روزفلت كما عرفته» والذي نشر عام ١٩٥٣ أن روزفلت كان يريد أن يفجر مفاجأة بعد نهاية حكمه.. فقد فكر في الإقامة بالمملكة العربية السعودية لأنه كان متألماً لهذا الكم الشاسع والمساحات الهائلة من الأراضي الصحراوية التي لاتجد من يزرعها.. وفي إحدى زياراته إلى السعودية سأل الملك الراحل عبد العزيز آل سعود: لماذا لا تزرعون هذه الأراضي وتستفيدون من إنتاجها.. فرد الملك عبد العزيز: لدينا مشكلة في الرى.. وستواجهنا هذه المشكلة إذا فكرنا في

الزراعة.. فاقترح رزر على على الملك أنه يمكنه أن يحفر آباراً لعمق ٥٠ قدم ويستخدم الطلمبات ومضخات المياه لرفع المياه الجوفية وزراعة الأرض.. وهز الملك رأسه موافقاً.. وهنا قال روزفلت للملك عبد العزيز آل سعود: أريد أن أقيم في السعودية أنا وزوجتي إليانور بعد نهاية فترة الحكم لأزرع لك هذه الأرض.. ورحب الملك باقتراح روزفلت وقال له: «البلاد بلادك ومرحباً بك في أي وقت».. ومات روزفلت قبل أن يحقق رغبته ولكن الملك عبد العزيز لم يلبث أن استخدم فكرة روزفلت في زراعة بعض الأماكن في الصحراء السعودية..

#### روزفلت وعلاقاته النسائية

كان فرانكلين روزفلت فى شبابه كثير الشراب لدرجة إدمانه للكحوليات كما أنه كان شديد الغرام بالنساء وقد تعرف على فتيات أمريكيات وأوروبيات جميلات منهن موريل روبنز وابنة عمه هيلين روزفلت ومارى نيوبولر وفرانسيس بل وأليس سوهير وكان يحب الجنس لدرجة شديدة والمعروف أن إصابته بالشلل عام ٢٩٢١ لم تعوقه عن ممارسة الجنس ولم يصاب بأى نوع من أنواع العجز الجنسى أو ضعف فى أداء قدراته الجنسية..

ولقد كانت هناك نقطة تحول شديدة في علاقة الحب الجميلة بين فرانكلين روزفلت وزوجته إليانور حينما اكتشفت أن زوجها يخونها مع سكرتيرتها الخاصة لوس ميرسر ابنة العشرين، واستطاعت أن تؤكد ذلك عندما عاد فرانكلين من رحلته إلى أوروبا مصاباً بإلتهاب رثوى حاد فقامت إليانور بفتح حقائب زوجها فاكتشفت رسائل غرامية بينه وبين لوس ميرسر . . وكانت لوسي كاثوليكية ولم يكن ممكناً لفرانكلين أن يتزوجها حتى لو طلق إليانور التي وضعته في مأزق صعب حينما طلبت الطلاق بالفعل وكان ذلك قبل أن يصل فرانكلين إلى البيت الأبيض ووجد أن في مطلب إليانور تدميراً لحياته السياسية والشخصية معاً وأنه من رابع المستحيلات أن يصل إلى البيت الأبيض إذا استغل خصومه هذه الفضيحة. . ولكن والدته سارة تدخلت في الأمر وحاولت أن تقنع إليانور بالصفح عن زوجها خاصة بعد أن أكدت الأم لها أن فرانكلين سيترك لوس نهائياً ووافقت إليانور في مقابل أن تهجر فراشه. . ولكن فرانكلين الذي كان يشغل وقتها بعض مساعد وزير البحرية الأمريكية نقل لوسي من نيويورك إلى مقر البحرية في واشنطن واستأنفا علاقتهما بعيداً عن سطوة ونفوذ إليانور واستعان روزفلت وقتها بدبلوماسي بريطاني من أصدقائه ليظهر معهما في الأماكن العامة حتى يتمكن أن يبرر رو زفلت لزوجته إذا ما وصلت إليها أخبار بأن لوسي كانت بصحبة صديقه وليس بصحبته وزاد الأمر تعقيداً خاصة بعد أن اكتشفت إليانور بعض الرسائل الجديدة بين روزفيلت ولوسي والتي عرفت من خلالها أنهما نزلا معاً أكثر من مرة في أحد فنادق شاطئ فرجنيا وكانا يقضيان الليل معا كالأزواج.

وأمام ثورة إليانور اضطر روزفلت هذه المرة أن يتخلى بالفعل عن لوسى والتي أصيبت بإحباط شديد جعلها تقبل الزواج من أرمل في ضعف عمرها..

ولكن روزفلت لم يأخذ عبرة من الماضى.. فعلى الفور عين سكرتيرة جديدة له اسمها ميسى وأشرف بنفسه على اختيارها وبدأت قصة حب جديدة بين روزفلت وميسى فى صفحة جديدة من صفحات علاقاته النسائية.. وكانت ميسى مسئولة عن صحة فرانكلين الذى كان يطبق برنامجاً للعلاج الطبيعى بالسباحة لتقوية ساقيه بعد إصابتها بالشلل.. وكان يقضى مع ميسى أياماً كثيرة فى ولاية فلوريدا وهو يتدرب معها على تقوية ساقيه بالسباحة. وكانت لها غرفة نوم خاصة لكن حمامها كان ملحقاً بغرفة روزفلت. ولم تمنعه إصابته بالشلل من ثمارسة الجنس أو الغرق فى علاقة غير شرعية مع سكرتيرته ميسى.. ومن العجيب أنه بلغت درجة تعلق روزفلت بميسى أنه عندما أسس مركزاً لرعاية المعوقين خصص لنفسه جناحاً يقضى فيه وقته مع ميسى حتى أن زوجته كانت عندما تزوره تبدو هى الضيفة وميسى صاحبة البيت.

ورغم كل ذلك فقد وقفت إليانور خلف زوجها وكانت بمثابة المدفع الذي أطلق فرانكلين روزفلت على الشعب الأمريكي فدوت قنبلة الحرية والرخاء وكانت أجل قنبلة تسقط على أمريكا في تاريخها.

ويذكر بنجل كاوثودن مؤلف كتاب الحياة الجنسية لرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية أن فرانكلين روزفلت خرق كل القواعد الجنسية وأباح لنفسه الحذورات داخل البيت الأبيض على مدى تاريخه في الحكم وأنه عرف بأنه الرئيس المغرم لعشق السكرتيرات.. فهو لم يترك سكرتيرة في البيت الأبيض إلا وأقام معها علاقة جنسية كاملة رغم ساقية المشلولتين... ويذكر مؤلف الكتاب أن هذه اللامبالاة من جانب فرانكلين تجاه مشاعر زوجته إليانور جعلتها تصاب بعقدة شديدة ورغبة في الانتقام من زوجها فأقامت علاقة جنسية مع حارسها الشاب الذي غرقت معه في الغرام ولما أبعده روزفلت مارست الشذوذ مع صديقة لها كانت تعمل مراسلة لوكالة الأسوشيتدبرس في البيت الأبيض ولما طرد روزفلت المراسلة أقامت إليانور علاقة مع شاب اسمه (جوزيف لاشي) واتضح بعد ذلك أنه يخضع لمراقبة أمنية مكثفة وكانت النتيجة هي قيام هذه الأجهزة الأمنية بتسجيل أشرطة لسيدة أمريكا الأولى وهي في أوضاع جنسية في فراش هذا الشاب المحذور أمنياً.

هكذا كان انتقام إليانور روزفلت . . . . من زوجها الذي راوغ كثيراً محاولاتها المتكررة لإعادته إلى قلبها وحدها . .

#### فرانكلين روزفلت ورحلة الرض

المعلومات المتوفرة عن رحلة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت مع المرض غير وافية وليست بالدقة التي تجعلنا نثق في أن نكتب تاريخاً مرضياً لهذا الزعيم.. والعجيب أن كثير من الكتاب والمؤلفين قالوا أن فرانكلين روزفلت أصيب بشلل الأطفال وهو في التاسعة والثلاثين من عمره؟!! ولم يتورعوا في أن يذكروا ذلك صراحة!! بل إن بعضهم كتب يؤكد أن العالم الشاب إدوارد سولك كان يراقب بعينه دائماً فرانكلين روزفلت ويسأل وفي عينه حيرة بالغة:

«ما الذي أقعد الرئيس وجعله كسيحاً غير قادر على الوقوف على قدميه؟»

وأن هذا العالم مدفوعاً بحبه لفرانكلين روزفلت اكتشف أنه أصيب بشلل الأطفال وأنه راح يجرى تجاربه العلمية والمعملية لإنتاج مصل جديد ينقذ به البشرية من وباء شلل الأطفال الذى أصاب الرئيس... وهذا بالطبع له مردوده العلمي الذي سيأتي لاحقاً!!

والمعروف أن روزفلت أصيب بالشلل في ساقيه عام ١٩٢١ وأنه خضع لعلاج طبيعي مكثف عن طريق تقوية ساقية بتدريبات السباحة المستمرة وبالفعل بدأت تظهر بعض نتائج هذا العلاج واستطاع روزفلت أن يستعيد بعضاً من قوة ساقيه . .

وقد أكد أحد الأطباء الأمريكيين أن روزفلت كان يعانى من السرطان عندما أعاد ترشيح نفسه للرئاسة لفترة رابعة . . كما يذكر الدكتور هارى جولد سميث أن روزفلت كان مصاباً بنوع من سرطان الجلد وأكد أن جميع الصور الفوتوغرافية التى التقطت له عام \$ \$ ٩ ٩ كانت تظهر هالة داكنة اللون حول عينه اليسرى .

وبالطبع لا يمكننا الجزم بصحة هذه المعلومات.. فعندما مات روزفلت في أبريل عام الم 195 كانت بالطبع الوسائل الطبية التشخيصية غير مؤهلة لتشخيص هذه الأمراض الدقيقة ولم يكن العلم قد قفز القفزات القوية التي قفزها في تشخيص الأمراض وعلاجه ألم نارى الأن.. بالإضافة إلى أن فرانكلين روزفلت نفسه لم يشكو من أى أعراض تشير إلى إصابته بالسرطان.. ولكن الثابت تاريخيا أنه قد مات معانيا من إصابته بنزيف حاد في المخ بعد إعادة انتخابه للرئاسة لفترة حكم رابعة وقد أكمل نائبه هارى ترومان هذه الفترة كما ينص الدستور الأمريكي بعد أن قضى فرانكلين روزفلت قرابة ١٢ عاماً و ٣٩ يوماً رئيساً للولايات المتحدة الأمريكي بعد أن قضى فرانكلين روزفلت قرابة ١٢ عاماً و ٣٩ يوماً رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

ويجب أن نأخذ فى الاعتبار أن شخصية فرانكلين روزفلت، كانت شخصية عظيمة تقبل التحدى وتؤمن بالتصميم وقوة الإرادة.. ولا شك أن إعاقته أعطته نوع من الإرادة الصلبة والرغبة فى تحقيق وإثبات الذات مهما كانت النتائح و المضاعفات.. ونفسية المعوق

تأخذ كثير من البحث والدراسة خاصة إذا أصبح هذا المعوق بطلاً قومياً أو زعيماً شعبياً أو نجماً من نجوم المجتمع وعادة ما تبعث الإعاقة نوعاً من التصميم في رغبة صاحبها في التفوق حتى يدفع الناس عن النظر إلى إعاقته بالنظر إلى أمجاده وقراراته وإنجازاته المؤثرة في من حوله.. وقد يدفعه الأمر إلى القيام ببعض التصرفات التي ربما تكون خاطئة ليقول للناس أو لنفسه على الأقل أنه مازال كما هو.. وأن شيئاً لما يتأثر أو يتغير بتأثر حالته الصحية.

#### حقيقة المرض الذي أصاب فرانكلين روزفلت

أسرف المؤلفون والباحثون في حياة روزفلت في الاعتقاد بأنه قد أصيب بمرض شلل الأطفال POLIOMYELITIS والذي لم يكن منتسراً في هذا الوقت ولم يكن العلماء قبد توصلوا بعد إلى مصل للوقاية من هذا المرض. . وعراجعة التاريخ المرضى للرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت أستطيع أن أجزم بأن المرض لم يكن له علاقة من قريب أو بعيد بمرض شلل الأطفال وهذا لأسباب علمية واضحة . . وأول هذه الأسباب أن فرانكلين روزفلت أصيب بالمرض الذي أقعده عن الحركة وهو بالغ من العمر ٣٩ عاماً وهذه العمر لا يمكن أن يصاب فيها أى إنسان بمرض شلل الأطفال . . لأنه ببساطة شديدة نوع من الشلل الذي يهاجم الإنسان في سن الطفولة ولا يتعدى سن الإصابة به ١٥ عاماً . . كما أن شلل الأطفال يمكن أن يصيب أجزاء أخرى كشيرة من جسم الإنسان بخلاف الساقين مثل جزع البطن والذراعين والرقبة ويمكن أن يصيب أيضاً عضلات الجهاز التنفسي والحجاب الحاجز فيعجز الإنسان عن التنفس ويكون مسصيسره الموت . . وبالطبع هذا لم يكن موجوداً في حمالة فرانكلين روزفلت . . . والمتفحص في الحياة الخاصة للرئيس روزفلت يعرف أنه لم يتأثر جنسياً وأنه كان يمارس حياته الجنسية بنهم شديد وهذا ما يؤكد أن الأمر بعيد كل البعد عن شلل الأطفال الذي يمكن أن يؤثر على القدرة الجنسية للرجل وخاصة إذا أصاب الحبل الشوكي وهو ما يعرف باسم SPINAL POLIOMYELITIS كما أن شلل الأطفال يمكن أن يؤدى إلى ضعف في بعض مهام أجهزة الجسم الفسيولوجية فمثلاً يمكن أن يؤدي إلى ضعف في القدرة على السعال وارتجاع الخاط في الأنفُ وضعفاً في العضلات التي تحتضن الغدد الدمعية عند البكاء. . فيبدو الإنسان كما لو كان غيسر قادر على البكاء كما أنه يمكن أن يؤدى إلى حالة من عدم السركيز والنوبات التشنجية المتكررة وهذا النوع من الشلل يعرف باسم SPINOBULBAR POLIOMYELITIS وبالطبع فإن كل هذه الأعراض لم تكن متوفرة لدى فرانكلين روزفلت، ولكن يمكن القول بأن ما وقع فيه المحللون والمؤرخون الذين تناولوا حياة روزفلت من خطأ يعود إلى نوع من عدم توافر المعلومات عن مرض شلل الأطفال أو عن هذه الأمراض التي تعوق حركة الإنسان بصفة مهمة وهذا بالطبع لاختلاف طبيعتهم المهنية التي تبعد تماماً عن مهنة الطب بالإضافة إلى أن معظم هذا الخطأ قد تناولته الصحف والجلات إلى حدما عن المصادر العلمية..

وفي إعتقادى أن فرانكلين روزفلت كان مصاباً بنوع من الوهن والضمور الشديد في عضلات الساقين وهو ما يعرف باسم MUSCULAR DYSTROPHY وأنه قد أصيب فجأة بحالة من الرهن الشديد في العضلات الذي يمكن أن يتبعه ضمور في شكل وحجم هذه العضلات بالساقين.. وهذا الضعف والضمور له أنواع كثيرة منها ما يمكن أن يصيب الإنسان في سن متقدم مثل السن التي أصيب فيها روزفلت بالمرض (حوالي ٤٠ عاماً) وفي هذه الحالة يصبح الإنسان غير قادر على الوقوف على ساقيه ولا يستطيع السير باستخدامها. وتصبح كل تنقلاته إما على عكازين أو باستخدام الكرسي المتحرك ..

وأغلب الظن أن المرض الذي عانى منه فرانكلين روزفلت لن يخرج عن كونه واحداً .. عدة أمراض.. أهمها مرض بيكر BECKER'S MUSCLAR DYSTROPHY وهو مرض عادة ما يكوب عدور متعلقة بالوراثة.. ويجعل الإنسان لا يستطيع الاعتماد على ساقيه أثناء السير نظراً لـ أصابهما من وهن وضمور شديدين.. إلا أنه يمكن للإنسان المريض أن يلقى بعد التحسن إدا قام ببعض تدريبات العلاج الطبيعى المستمر..

غير أن هناك نوع آخر من ضعف وضمور العضلات يعرف باسم وهن العضلار. التسممي أو TOXIC MYOPATHY والذي يتسبب في ضعف أداء العضلة وتوقفها عن العمل مما في يؤدى إلى ضمورها وهذا نتيجة تناول بعض العقاقيرالتي تؤخذ بصورة مزمنة أو للإسراف الشديد في تناول الكحوليات كما كان الأمر في حالة فرانكلين روزفلت.

وهناك أيضاً ما يعرف بوهن العضلات الفيروسي أو VIRAL MYOPATHY والذى يصيب الإنسان نتيجة تعرضه لهجوم فيروسي صاحبه بعض المضاعفات وربما هذا يتمشى مع القص المذكورة عن إصابة روزفلت بالمرض بعد قيامه بإطفاء حريق بإحدى الغابات وهو بلباس البحر وأنه تنقل مراراً بين البرودة والحرارة، ومن الممكن أن يؤدى ذلك بالقطع إلى حالة من التعرض لعدوى فيروسية مشل الأنفلونزا مثلاً والتي تطورت مضاعفاتها إلى الحد الذي أصاب العضلات بهذا الوهن والضمور الفيروسي وعموماً فإن هناك أنواع كثيرة من وهن وضعف العضلات الذي يمكن أن يصيب عضلات الساقين ويمنع الإنسان عن السير والتحرك .. وغالباً ففي كل هذه الحالات قد لاتتأثر الحالة الجنسية كما يمكن أن يحدث في حالة الإصابة بشلل الأطفال ..

وليس أدل على صحة هذا الاعتقاد من ذكر حقيقة مهمة وهى أن روزفلت كان يتبع نظاماً علاجياً خاصاً يعتمد على العلاج الطبيعي عن طريق تقوية ساقيه بتدريبات السباحة وبالفعل فقد ذكر أن هذا العلاج أثمر عن نتائج جديدة أدت إلى أن تقوى عضلات الساقين بصورة طيبة وهذا ما لا يمكن حدوثه مطلقاً في حالة الإصابة بشلل الأطفال إذ لايفيد العلاج الطبيعي في شفاء مثل هذه الحالات.

#### الدوافع المرضية لقرارات روزفلت

كما ذكرت من قبل فإن شخصية الإنسان المساب بإعاقة ما في جسده تخلق داخله نوعاً من التحدى والتصميم على القيام بأعمال غير عادية يمكن أن تصنع له المجد والاحترام في عيون الآخرين وتجعلهم يقدرونه حق التقدير ويشغلوا بشخصيته وأعماله عن إعاقته وعندما يتكلمون عنه لايقولوا الشخص المعاق فلان... بل يقولوا البطل بغض النظر عن إعاقته.

ويحضرني هنا ما ذكرته لي يوماً زميلة صحفية تعمل صحفية في جريدة كبرى عندما كانت تشكو من رئيسها وأفعاله وتصرفاته الغريبة البعيدة عن المنطق وحدود العقل كانت تقول لى . . أنه كان ينتظر ما تقوله ليقول عكسه تماماً . . فمثلاً إذا طلبت منه إجازة رفض يدون إبداء الأسباب . . وإذا ظلت شهوراً طويلة تعمل . . سألها لماذا لا تأخذ إجازة؟!!! وفي يوم من الأيام طلبت منه أن يأذن لها بسيارة الجريدة حتى تتمكن من الإسراع بتغطية حدث مهم من أرض واقع. . وفوجئت به يسألها ما اسم السائق . ؟ . فقالت له : مش شغلي . ؟ فقال لها: مش شغلك إزاى إعرفي اسم السواق . . وخرجت تسأل هنا وهناك ولما عادت له باسم السائق سألها: مين المصور. . فقالت: هاشوف الفاضي وهأخذه . . فقال لها: إزاى لازم أعرف اسم المصور . . ودارت الدورة السابقة مرة أخرى وعندما عادت إليه باسم المصور أعطاها التصريح دون أن يكتب فيه اسم السائق أو المصور وللأسف لم تستطع أن تلحق الحدث المهم الذى كانت تريد تغطيته . . ومرت الأيام وكان لى طلب ما عند هذه الشخصية . . ولما حاولت مقابلته تركني على باب مكتبه مدة كافية يمكن أن أفهم منها أنه لايريد أن يرى وجهى وعندما دخلت عليه اكتشفت الصدمة.. لقد كان هذا الرئيس قزماً.. كما أنه كان رفيعاً جداً. .وشعرت أنني أريد أن أضحك ، فلأول مرة أرى قزماً بهذه النحافة . . وهنا أدركت أن هذا الرجل يعاني نفسياً من مركب نقص بسبب شكله المثير . . وأنه يحاول أن يدفع بشخصيته القاسية والمعقدة كل الناس لكي لاينظروا إلى إعاقته ولكن ينشغلوا في هيبته..

ويعظم هذا الإحساس بالذات لدى شخصية المعاق الذى يخجل من إعاقته ويريد أن يخفيها عن الناس.. فلا يظهر في المجتمعات ولا يشترك في الأنشطة المختلفة إلا إذا كان هناك ما يدفع عنه خجله أمام جموع الناس..

وهذه هي حالة فرانكلين روزفلت تماماً.. فقد كان يعانى من مركب نقص شديد بعد إصابته بضمور العضلات الذى سبب له حالة من الشلل جعلته أسيراً للكرسى المتحرك وصديقاً لكلبه الشهير وقلاء الذى كان يصاحبه فى كل مكان.. وكان روزفلت يرفض بشدة أن تلتقط له صوراً فوتوغرافية يظهر فيها الكرسى المتحرك الذى يجلس عليه وهذا جعلنا نفسر وجود صورتين له فقط فى أرشيفه وهو جالس على الكرسى المتحرك.. رغم أن هذا الكرسى لم يفارقه أبداً وقد حاولت زوجته إليانور كثيراً أن تقضى على مركب النقص فى حياة روزفلت واستطاعت بالحب والشفافية والعلاقة الصادقة أن تخرج زوجها من عزلته ولكن بعد أن تعلم كيف يوجه مركب النقص فى شخصيته ليصبح مركب من الإعجاب

والبطولة وإلتفاف الملايين من حوله..

ولا شك أن إصابة روزفلت بنوع من الشلل قلب حياته رأساً على عقب لأنه كان عظيماً من البداية وقوياً في صفاته الشخصية وبدا أنه صاحب مبدأ وقرار وفكر.. وكان صعباً عليه أن يرى عظمته تستند على عكازين وقوته تتحرك فوق كرسى بعجلات.. وكان لزاماً عليه أن يغير الصورة في نفوس الحيطين به ويخلع من ذاكرته صورة فرانكلين العاجز المسكين ليزرع مكانها صورة فرانكلين القوى الشجاع.. وينشغل الناس بالصورة الثانية على حساب الصورة الأولى..

وأول الدوافع التي يمكن أن نرجعها إلى التركيبة الشخصية لروزفلت بعد محنة مرضه هو قراره والتزامه الشخص بالتعاطف مع الفقراء والمطحونين من أبناء الشعب الأمريكي والثورة على الأرستقر اطيين والنبلاء والذي كان بنفسه واحداً منهم وينتمي إليهم وأي إضرار بمصالحم يضر بمصالحم مساشرة. كسما لا يختفي أن زوجمته إليانور كانت من عائلة ثرية وأرستقراطية هي الأخرى وبالتالي فإن تقرب روزفلت من الطبقة الكادحة من الشعب الأمريكي وهو ليس منهم على حساب الطبقة الأرستقراطية التي خرج منها هو أمر يدفعنا إلى الدهشة. والتعجب خاصة وأنه لم يشعر بآلام الطبقة الكادحة ولا بمعاناتها الشخصية ومشاكلها اليومية والحياتية وهذا يجعلنا نؤكد أن شخصية روزفلت تأثرت كثيراً بعد مرضه فأصبح نصيراً للضعفاء وفي نفس الوقت حقق محده الشخصي وقضي على مركب النقص في حياته وأصبح الشعب الأمريكي ينظر إليه نطرة احترام على أنه الشخص القوى الذي يصمى الضعفاء من بطش الأقوياء والفقراء من سيطرة الأغنياء ولا ينظر إليه كشخص معوق وضعيف لا حول له ولا قوة.

وإحساس فرانكلين روزفلت بأنه موضع اختيار للقدرة بصفة دائمة جعله يقدم على فعل أى شيء وكل شيء . . . وفي اعتقادى أنه كان يتصرف بطاقة عشر رجال معاً . . وكان يتحرك على مقعده أو بعكازين حركات كثيرة عير معتادة ولا مبرر لها . . .

ومغامرات فرانكلين الجنسية تعتبر من الأحداث التي يجب التوقف عندها طويلاً.. فبالرغم من أن مغامراته الجنسية كادت أن تفقده أحلامه في الوصول إلى البيت الأبيض إلا أنه أصر عليها بل إنه تمادى فيها أكشر مما كان عليه ومارس الجنس بكل أشكاله وألوانه في علاقات غير شرعية وهو الرجل القعيد المريض. ولم يترك إمرأة جميلة في البيت الأبيض إلا وصنع معها علاقة ارتقت بعد ذلك إلى الغرام الحرم.. إلى الدرجة التي دفعت زوجته إلى الإصابة بعقدة نفسية وهي ترى زوجها الذي وقفت بجواره يتخلى عنها ويتركها إلى أحضان أخرى وهذه العقدة أدت إلى فضيحة كبرى في نهاية حكم روزفلت عدما سجلت لإليانور أشرطة وهي في أوضاع جنسية مع عشيقها.. والسؤال لماذا كل هذا المهم الحنسي لرجل عاجز في أوقات كان العالم يضح فيها بنيران الحرب العالمية الثانية؟!

ولماذا الإسراف في خيانة الزوجة والتي بدونها ما كنا سنسسع عن فرانكلين روزفلت في كتب التاريخ.... وتاريخ الولايات المتحدة مالتحديد ؟!

الأغلب أن السبب في ذلك هو إثبات الذات والاستمرار في محو مركب النقص من ذاكرة كل الحيطين به وأنه رجل طبيعي مثل كل الرجال ١١١٠.

وروزفلت كان عاشقاً للتحديات ومستمراً في خوضها.. فقد فشل في انتخابات نائب الرئيس وهو سليم ومعافى فقرر أن يدخل الانتخابات على منصب الرئيس وهو مشلولاً وحصل وقتها على أكثر من ٣٠ صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي في حين حصل منافسه على ٨ أصوات فقط.. والرئيس روزفلت كان كما ذكرت أول رئيس لأمريكا يغامر بعبور الأطلنطي جواً للقاء تشرشل في الدار البيضاء عام ١٩٤٣ من خلال هذه الرحلة الجوية المثيرة.. والمعروف عن فرانكلين روزفلت أنه يصنع بمرحه نوعاً آخر من أنواع دفع الأنظار عن إعاقته والتركيز على شخصيته وقد حدث يوماً أن التقي يتشرشل رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الوقت وبعد الاجتماع ذهب تشرشل لحجرته وعندما سأل عليه روزفلت قالوا له إنه يستحم.. فسابق روزفلت الربح على كرسيه المتحرك كالأطفال ودخل على تشرشل وهو يستحم.. وفوجئ تشرشل العارى بروزفلت أمامه وهو يضحك ويقول له: جئت لأرى ما تخفيه عنى فرد تشرشل العارى بروزفلت أمامه وهو يضحك ويقول له: جئت لأرى ما تخفيه عنى فرد تشرشل : اتراني أخفى الأن شيئاً عن رئيس أمريكا.

وربما كان في هذه المزحة رسالة إلى تشرشل هذا السياسي العجوز..

والرئيس فرانكلين هو أيتناً الذى قرر الاهتمام بمرض الشلل وكساح الأطفال وأمر بإقامة دور لرعايتهم الصحية والنفسية والعلمية كما أنه شجع الأبحاث العلمية التى يقوم بها العلماء للتوصل إلى علاج لكساح الأطفال والبحث عن مصل وقائى ضد هذا المرض وبالطبع فإن نظرة الرئيس إلى هذه النوعية الخاصة من المرضى يرجع إلى إحساسه بأنه واحد منهم .. وأعتقد أن قراره بدعم البحث العلمي الطبى يعود بالقطع إلى إصابته بمرض كان مجهولاً أمام الأطباء في هذا الوقت ... ولكن البحث العلمي الطبى في أمريكا لم يتوقف بعد ذلك عند المرض الذي أصاب روزفلت .. ولكنه تخطى ذلك بكثير وانطلقت أمريكا في مجال الطب انطلاقات مدوية إلى أن أصبحت هي مدرسة الطب والبحث العلمي في العالم الأن ..

وفى الحرب العالمية الثانية جاب روزفلت العالم شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً فوق كرسيه المتحرك ليقول لكل القوى العالمية أننى موجود.. وعندما حانت لحظة التدخل لم يتورع دقيقة في إعلان اشتراكه في الحرب ليثبت للعالم كله أن الرئيس القعيد يمكنه أن يحطم أسنان الأعداء ويقذف الرعب في قلوبهم.. والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أنهت الحرب العالمية بعد وفاة روزفلت..

ونستطيع أن نجزم الآن بأن فرانكلين روزفلت كان يستمد قوم وقدراته على إعطاء القرار من إعاقته ذاتها . . لأنه كان يرغب أن يعلن للناس بأنه ليس ضعيفاً وأنه قوياً وعظيماً . . لذلك أحبه العالم قبل أن يحبه الأمريكيون لأنه لم يكن يؤمن مطلقاً بالفشل الذي قال عنه يوماً: «إن الإخفاق مهما جعل المستقبل في عيني المرء أسوداً حالكاً . . فإن خير وسيلة للتغلب على الفشل أن ننساه ، ثم نستأنف الجهاد مصرين على النجاح بثقة وعزم ، . .

هذه كلمة رجل معوق . . أذهل البشرية . . حقاً . . . إن كل ذي عاهة جبار .

# محمد رضا بهلوی «وکفن....بلا جیوب»

توقفت كثيراً أمام شخصية الشاه محمد رضا بهلوى التى أصابتنى بالذهول والدهشة وأنا أستخلص المعلومات عن حياته من مصادر مختلفة فى مصر والعالم.. وكنت إذا وقع فى يدى كتاب يحكى قصة حياته، أو يتعرض لسياساته داخل إيران أو خارجها.. ما استطعت أن أتركه قبل أن أحصد كلماته حصداً مهما بلغ عددها أو عدد صفحات الكتاب الذى يحتويها فى سطوره الهامة والمؤثرة..

وقد يسألني البعض. ، لماذا هذا التأثر بما قرأت عن الشاه!!؟ .

والإجابة ببساطة أننى وجدت فى شخصيته كثيراً من المتناقضات التى يستحيل أن تجتمع فى شخصية إنسان واحد.. بل فى شخصية قائد عرف معنى الحكم منذ نعومة أظافره.. هذه المتناقضات تجمعت بكل صراحة فى شخصية الشاه!!. وبكل قوة وبأس استطاع أن يتحمل الصراع الداخلى الذى يدور فى عقله بين القوى المتناقضة التى جمعتها شخصيته..

ولد محمد رضا بهلوى فى السادس والعشرين من أكتوبر عام ١٩١٩ وقد تربى الشاه تربية قاسية على يد أبيه الضابط القديم «رضا شاه» وقبل أن يتم الشاه عامه السادس، كان أبوه قد أحكم قبضته على فارس فى انقلاب عسكرى ناجح ونصب نفسه «شاه فارس» بعد أن خلع السلطان أحمد ميرزا عن الحكم ليقبع رضا شاه على العرش الفارسى وليصبح محمد رضا نفسه ولياً للعهد.

وكان للشاه أختاً توأماً تدعى وأشرف، وقيل أنها كانت صاحبة شخصية شديدة ومتسلطة، وأن شقيقها الشاه قد تأثر كثيراً بعلاقته بشقيقته التوأم، وقد جلس محمد رضا بهلوى على العرش في ١٦ سبتمبر عام ١٩٤١ عندما تحالف السوفييت والبريطانيون الذين كانوا يحتلون إيران وقتها على والده رضا شاه وأرغموه على التنازل عن العرش الفارسي لابنه الذي كان يبلغ من العمر وقتها اثنين وعشرين عاما . وقد هبت عواصف كثيرة على الفترة التى حكم فيها محمد رضا بهلوى إيران والتي إمتدت إلى ما يقرب من ٣٨ عاماً من الحكم . .

والعاصفة الأولى التى هبت على تاجه كان وراءها السوفييت، وبسبب البترول في عام ١٩٤١، حيث احتل السوفييت إقليم أذربيجان الشمالي تنفيذاً لمعاهدة ١٨٢١، وانتهت الحرب العالمية الثانية دون أن تفكر موسكو في سحب قواتها من الإقليم الذي أعلن انفصاله بتحريض من حزب «توده» الشيوعي القوى .. وكان السوفييت يحاولون إبقاء أصابعهم في

تلك المنطقة البترولية، القوية ولكن الشاه محمد رضا كان قد خطط لعملية عسكرية مفاجئة بحح في تنفيذها عام ١٩٤٦ واستطاع على أثرها أن يخرج السوفييت من أذربيجان وأن يخمد تمرد الانفصاليين.

ولم يستطع الشاه أن يتمتع بالهدوء الذى كان يرجوه خلف أسوار قصر «جولستان» الأسطورى والذى يعد أعظم القصور الملكية على وجه الأرض.. لأن سياسته أثارت سخط جميع فئات المواطنين من رجال الدين والإقطاعيين والشيوعيين مدعمين بحساندة قوية من طوائف الشعب، وقد نجحوا في تشكيل معارضة ساخنة وقوية ضده.. ولم يمر سوى أعوام بسيطة حتى غرق الشاه في المتاعب، والسبب البترول أيضاً.. بعد أن دخل في مواجهة مع رئيس وزرائه الدكتور محمد مصدق في ٨ مارس ١٩٥١ الذى قرر تأميم بترول إيران مما أدى إلى تصاعد النزاع بينه وبين الشاه.. وساعدت الخابرات المركزية الأمريكية شاه إيران على استعادة الزمام في وجه مصدق وأنصاره، ليعود من جديد محمد رضا بهلوى الرجل الأول والوحيد في إيران.

وكان الشاه قد تزوج من الأميرة «فوزية» شقيقة الملك فاروق ملك مصر السابق وذلك بعد تلقيه الأمر من والده بالسفر إلى مصر والتقدم لخطبة الأميرة فوزية من شقيقها الملك فاروق، وبالفعل سافر الشاه إلى مصر، وأمضى فيها أياماً بسيطة تزوج خلالها الأميرة فوزية، وعاد بها إلى إيران لتكون زوجته الأولى التي سرعان ما طلقها في ١٩ نوفمبر عام ١٩٤٨ لأنها لم تنجب له وريشاً للعرش.. وفي ١٩ فبراير ١٩٥١ تزوج الشاه من الأميرة ثريا اصفنديارى، وكانت رائعة الجمال.. وقد كان الشاه يعانى من عقدة الاختيار بعد أن طلق الأميرة فوزية لأنها كانت شديدة الحسن والجمال.. ولم يكن الشاه قد رأى قبلها فتاة في الأميرة فوزية لأنها كانت شديدة الحسن والجمال. ولم يكن الشاه قد رأى قبلها فتاة في الأميرة ثريا التي روعتها وسحرها.. لذلك ظل ثلاثة سنوات بدون زواج إلى أن تزوج من الأميرة ثريا التي الزواج تعرض الشاه لعاصفة جديدة.. فقد أعد عدته للقضاء على رئيس وزرائه محمد الزواج تعرض الشاه لعاصفة جديدة.. فقد أعد عدته للقضاء على رئيس وزرائه محمد للشاه.. ولكن باءت هذه المحاولة للانقلاب والإطاحة به على يد مجموعة من الضباط المؤيدين للشاه.. ولكن باءت هذه المحاولة بالفشل.. وقام مصدق بالقبض على رجال الشاه الذي أصبح وضعه حرجاً للغاية، فلجأ إلى بغداد في ١٦ أغسطس ١٩٥٣ ثم إلى روما، حتى استطاع الجنرال زاهدى الذي يدين بالولاء لشاه إيران الإطاحة برئيس الوزراء في ١٩ أغسطس ١٩٥٣ ملى وعاد الشاه إلى إيران منتصراً في الثاني والعشرين من نفس الشهر..

وفى ٦ أبريل ١٩٥٨ طلق الشاه الأميرة ثريا.. والتقى لأول مرة بفرح ديبا حين كانت من بين مجموعة من الطالبات اللاتى نلن منحة السفر والدراسة فى باريس وجاءت تبعاً للبروتوكول تنتظر دورها لتحية الشاه وتشكره، أما اللقاء الثانى فقد تم عندما دعتها الإمبراطورة الأم إلى زيارة القصر بصفتها صديقة شاهيناز ابنة الشاه من الأميرة فوزية، ولكن الشاه لم يهتم بها أما الأمبراطورة الأم فقد كان لها رأيا آخر.. واستطاعت أن تلفت انظار

الشاه إلى فرح ديبا، والتى تزوجها بالفعل فى ٢١ ديسمبر عام ١٩٥٩.. وبعد تسعة أشهر فقط أنجبت له وَلَى عهده الأمير رضا.. كما أنجبت له تباعاً الأميرة فرح ناز والأمير على رضا والأميرة ليلى والتى كانت تبلغ من عمرها ٩ سنوات وقت وفاة الشاه ورحيله عن العالم.

وكان الشاه قد انتهج سياسة في حكمه أثارت حالة من السخط العام من جماهير الشعب واستياءاً شديداً من رجال الدين، خاصة وأنه بدأ يمتهن حرمة الإسلام، ويعيش حياة من الترف والبذخ والإسراف الذي لاحدود له، في نفس الوقت الذي كان شعبه فيه معدماً. وفقيراً. . ويعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة ترجع إلى انعدام العدالة الاجتماعية ، وسوء توزيع ثروات البلاد على أبناء الشعب الإيراني، وعدم سيطرة إيران على انتاجها من البترول، وكل ذلك جعله يواجه اضطرابات شديدة في عام ١٩٦٣ أثارها آية الله الخميني الزعبيم الإسلامي المتشدد . . ولم يكن أمام الشاه إلا أن يطرده من إيران عقباباً له، فلجأً الخميني إلى تركيا ثم إلى العراق. ولكنه لم يتهاون يوماً واحداً في الإعداد للثورة الإسلامية والإطاحة بشاه إيران . . فأستمر الخميني في دعم وتخطيط الجركة الشورية داخل إيران من منفاه إلى الحد الذي أشعل المظاهرات العمالية ضد الشاه في نوفمبر ١٩٧٧ ، وأعقبها اضطرابات شديدة في مدينة (قم) والتي سقط ضحيتها ٧٠ قتيل، واضطر الجيش للتدخل لوقف الاضطرابات والمحافظة على عرش الشاه بعيداً عن الأنواء.. ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فبلغ عنف الثوار ذروته، وبلغ عنف الشاه مدى لم يصل إليه من قبل، فقد أطلق النار على المتظاهرين في سبتمبر ١٩٧٨ وأردى سبعمائة قتيل، وعرف ذلك اليوم بيوم الجمعة الأسود . . كما أطاح الشاه بأرواح ستين ألف من الشباب والفتيات في أحداث القمع التي استخدم فيها كل وسائله لاخماد الثورة مهما اختلفت شرعية هذه الوسائل.. ومهما فاقت حرمتها حدود الوحشية والحيوانية . . وكل هذا اضطر الخوميني ان يكثف ضغوطه في التخطيط ويدعو من منفاه إلى الاطاحة بالشاه حتى أن العراق قرو طرده من البلاد في أكتوبر عام ١٩٧٨ خشية حدوث مزيد من الشروخ مع الحكومة الإيرانية .. وخرج الخميني من منفاه في العراق إلى باريس واستطاع في أول عام ١٩٧٩ أن يؤسس مجلساً للثورة الإسلامية ليهز بها ٥ ، ٧٥٠ عاما كاملة من عمر واحدة من أقدم امبراطوريات العالم.

وكان شاه إيران يحلم بأن يرى إيران مع مطلع عام ، ، ، ٢ الدولة الخامسة في العالم من حيث القوة والمكانة وذلك بعد الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإنجلترا.. وحاول وضع خطة إصلاح في ثورة بيضاء يحارب بها الأمية والتخلف والجهل ويحرر المرأة من قيد العبودية لتأخذ دورها على الساحة وتشارك الرجل جنبا إلى جنب في رحلة البناء والكفاح.. وكان الشاه يفكر أن يوجه كل دولار يحصل عليه من بترول بلاده إلى تقيق أحلامه... ولكن الأحلام تحولت إلى سراب... واستفز الثراء الفاحش الذي كان يعيش فيه الشاه رجال الدين والملاك وطوائف الشعب العامة... وكانت هذه هي بداية النهاية في حكم الشاه.

وعن بذخ الشاه وتطرفه في انفاق الأموال.. يمكن أن ندون عشرات المراجع التي تدفعنا إلى تحليل الشخصية النفسية لهذا الرجل، والذي أعتقد أنه وصل إلى درجة لم يكن يعرف معها كيف ينفق أمواله!! فقد أشارت جريدة ونيويورك تايمز، أن ثروة الشاه بلغت ، ٢ مليار دولار نقداً وعداً في بنوك سويسرا، وأنه يمتلك أكواماً لاتعد ولا تحصى من السجاد الإيراني الشمين... بالاضافة إلى ١٥ قصراً منيفاً من القصور الملكية الأسطورية المنتشرة في كافة بقاع الأرض... وكان للشاه أسهماً لاحد لها في ٢٧ بنك عامل وشركات تأمين في دول وقارات العالم.. ويمتلك ملكية مطلقة وخاصة ٥٥ شركة لصناعة المعادن، و٨ شركات لم للتنقيب والبحث في المناجم ،و٥ ٤ شركة للأشغال العامة، و ١٠ شركات لمواد البناء، و٣٤ شركة لصناعة وتجارة المواد الغذائية في مختلف دول العالم، و ٢٦ شركة تجارية أخرى تزاول أشطة متعددة هذا بالإضافة إلى استحواذه على ٥٠٪ من دخل المشاريع الفندقية في إيران.

والشاه بهلوى كان موهوباً فى صرف الأموال وفى إقامة حفلات البذخ التى تفوق فى تصورها الأحلام، والتى خلقت إحساساً بالشورة داخل كل مواطن إيرانى يعيش فوق أرض إيران أو خارجها... وقد كان للشاه سقطتين كما يذكر الخللون السياسيون لهما الأثر الشديد فى إطلاق شرارة الشورة ضده، وأول سقطاته كانت فى تنظيمه لحفل كبير بمناسبة مرور ، • • ٢٥ عام على تأسيس إمبراطورية الفرس والتى أسسها قورش عام ٥ ٥ قبل الميلاد، وقد دعا إليها الشاه ٩ ملوك و ٥ ملكات و ١٣ أمير و ٨ أميرات و ١٦ رئيس دولة و ٣ رؤساء للحكومات الختلفة و ٩ شيوخ وسلاطين... وأستطاع أن ينفق فى هذا الحفل ، • ٥ مليون دولار على مدى ثلاثة أيام فقط!!..

أما السقطة الثانية، فقد كانت في إقامته لحفل آخر عام ١٩٧٦ بمناسبة احتفاله بالذكرى الخمسين لتأسيس أسرة بهلوى ... وقد أنفق فيه ، ، ٥ مليون دولار أخرى!! وأعلن وقتها إلغاء التقويم الإيرانى المعتمد على هجرة الرسول واعتماده للتاريخ الذى يوافق تأسيس الأسرة الهخامنشية المالكة قبل الإسلام وهو تاريخ تتويج قورش العظيم ... ليكون تقويما رسمياً للبلاد.. وقد آثار ذلك إستياء الشعب وغضب رجال الدين، وعمت حالة من السخط العام الذى لم يعد بعده واجبا أن تترك أى فرصة للشاه لعله يستطيع أن يصلح ما كسره بيده .. وقد أزاد الطين بله أن الشاه بهلوى كان صديقاً حميماً لإسرائيل ومتمسكاً بوجودها ... ولا يحيد عن اعترافه بهذه الصداقة .. كما أنه في الفترة الأخيرة لحكمه أهان تعاليم الإسلام . كما هو ثابت فيما كتب عنه قبل وبعد وفاته ..

واشتدت الثورة ضد شاه إيران.. وأصبح مهدداً بالإطاحة بحكمه، وربما بالإغتيال.. وهنا أعلن بكل غرور وتكبر أن من يريد أن يتحداه عليه أن يخترق سداً من ٧٠٠ ألف جندى يحمون عرشه.. وعندما كان مستشاروه يحذرونه من إندلاع الثورة والإطاحة كان يقول: الثورة يمكن أن تقوم في إيران ولكن أنا الذي سأقودها!!!

ولكن الخناق ضاق عليه في عام ١٩٧٨ ونصحته الخابرات الأمريكية بأن يشرك البلاد

ولو مؤقتاً كما حدث أثناء ثورة مصدق عام ١٩٥٣. وبالفعل جمع الشاه كل مقتنياته وأمواله وخرج مع أسرته في ١٦ يناير ١٩٧٩ إلى أسوان وأعلن أنه سيقضى أجازة سنوية. وأمواله وخرج مع أسرته في ١٦ يناير ١٩٧٩ إلى الرباط عاصمة المملكة المغربية. وفي ١ فبراير ١٩٧٩ عاد آية الله الخميني زعيم الثورة الإسلامية إلى طهران ليقود الثورة ضد شاه إيران ولينهي قرابة ٣٨ عاماً من حكم الشاه. الذي كان مازال خارج البلاد. ولم يمضى شهر حتى بدأ الضيق يظهر على الأفق من استضافة المغرب لشاه إيران. وكانت الدول تخشى على مصالح تخشى على مصالح الدول التي كانت تفكر في استضافة الشاه في ذلك الوقت ومطالبته للمجتمع الدولي بأن يقوم بتسليم الشاه للثورة الإسلامية حتى يمكن محاكمته. وكانت تهديدات الخوميني جادة ولا تحتمل القيل والقال، فقد أحتلت السفارة الأمريكية في طهران في ٤ نوفمبر ١٩٧٩ من قبل رجال الثورة والطلبة، وتم احتجاز ٥٠ وهينة في الوقت الذي سافر فيه الشاه إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودولة تحميه.

وأمام إصرار الرباط على مغادرة الشاه لأراضيها وصل إلى جزر الباهاما في ٢٩ مارس عام ١٩٧٩، ثم إلى المكسيك من يونيو في نفس العام، ثم إلى بنما حيث أقام في جزر كونتا ودورا، وعندما ساءت حالته الصحية معانيا من مضاعفات مرض السرطان لبي دعوة الرئيس أنور السادات التي كان قد أرسلها له مع أشرف غربال سفير مصر في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي كان يعالج فيه الشاه في أمريكا، وفيها دعاه السادات إلى العلاج والإقامة الدائمة في مصر . وقد وصل الشاه محمد رضا بهلوى شاه إيران إلى مصر في ٢٥ مارس عام ١٩٨٠ ليبدأ الفصل الأخير من فصول حياته في أقرى مواجهة في تاريخه . .

#### الشادعلى فراش المرض

لهذا الرجل قصة طويلة ودامية مع المرض، استموت ما يقرب من ٢٦ عاماً.. وتنوعت فيها الأحداث المرضية التى تعرض لها الشاه.. فقد عرف آلام البطن والجراحات منذ أمد بعيد.. كما أنه تعرض للاصابة بالفشل في وظائف بعض الأعضاء الهامة في الجسم.. وأصيب أيضاً بأمراض واضطرابات نفسية بالغة الصعوبة وأنتهت حياته متأثراً بمرض السرطان.

فقد ذكرت بعض المراجع والمؤلفات العالمية التي تخصصت في التأريخ والتعليق على حكم الشاه، أنه قد أصيب بانفصام بالشخصية منذ مرحلة المراهقة، ولذلك فهو يقوم بتصرفات في غاية التناقض، ولايمكن أن تصدر عن شخصية واحدة.. وقد دللوا على ذلك

بأن الشاه كان يتمسك دائماً بتراب إيران إلى حد التعصب الشديد الذى لا هوادة فيه، وفى الوقت نفسه نجده مبهوراً بالحضارة الأوروبية ويريد أن ينقلها بحذافيرها لبلاده.. كما أنه كان يتكلم كثيراً عن الهوية والحضارة والتراث ووقفته إلى جانب الحق العربى والإسلامى، واستعداده للدفاع عن المقدسات الإسلامية فى الأراضى الحتلة.. حتى أنه يعد إيران لتصبح القوى الخامسة على مستوى العالم مع مطلع عام ٥٠٠، وفى نفس الوقت فإنه يعترف بصداقته لإسرائيل، ويهين تعاليم الدين الإسلامى.. ويسرف فى إنفاق موارد إيران فى حفلات البذخ والترف، فى نفس الوقت الذى كان يعيش فيه الشعب الإيراني فى حالة من الفقر والضياع قبل سيطرته على موارده وبخاصة من البترول.. ويذكر أيضا أنه عندما جاءت التحذيرات إلى الشاه من اندلاع الثورة ضده.. أكد أنه يعرف أن الشعب الإيراني مطحون ومكدور ويعيش حالة من الاستفزاز وأنه بنفسه سيقود الشعب للثورة.!

والسؤال.. هل يقود الشاه الشعب للثورة ضد الشاه؟.

وهل يتزعم محمد بهلوى الثوار للإطاحة بمحمد بهلوى؟.

والثابت أن محمد رضا كان قد تعرض في صغره لتربية قاسية من والده كما أن شقيقته التوأم وأشرف، كانت تتسم بالغلظة وردود الأفعال العنيفة والقوية ويبدو أنه قد حدثت شروخ كثيرة في شخصية الشاه في فترة المراهقة، جعلته يصبح عرضة لبعض الخلل النفسي والذي انعكست أثاره بالطبع على فترة حكمه.

وفي عام ١٩٥٤. كانت البداية الحقيقية لمعاناة الشاه مع المرض، فقد شعر ببعض التورمات في الرقبة وفي منطقة الإبط، وعلى الفور سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ودخل الشاه مستشفى نيويورك، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أن هذه التورمات هي عبارة عن تضخم في الغدد الليمفاوية وذكر وقتها أن هذا التضخم يعود إلى بعض الالتهابات في الغدد الليمفاوية، وفي ٢٧ مارس ١٩٥٨. تعرض الشاه لظروف مرضية حرجة، حيث لاحظ تكرار التضخم في الغدد الليمفاوية في أماكن متفرقة بالجسم. كما أنه بدأ يشكو من آلام بالصدر والرقبة والذراع الأيسر. وأصيب الشاه بانهيار عصبي حاد، وبدأ الأمر يأخذ ستار من السرية، ومنعت صدور أي نشرات طبية عن حالة الشاه. وقد استدعى القصر البروفيسور «فلينجر» أخصائي الأمراض الباطنية بمدينة فيينا والذي أكد أصابة الشاه بأورام خبيثة، وقصور شديد بالدورة الدموية التاجية للقلب، وتصلب بالشرايين.

وفى ٢٥ يناير ١٩٦٦ وصل شاه إيران إلى قيينا للاستجمام والعلاح وإجراء بعض الفحوص الطبية للوقوف على حالته الصحية.. وفى عام ١٩٦٧ أصيب الشاه ببعض الفشل فى أداء وظائف الكلى.. مع تكرار حدوث الآلام بمنطقة الحوض والجانب الأيمن.. وقد تم استدعاء أطبائه المعالجين، وقد تمكنوا من السيطرة على هذه الآلام، إلا أنهم قرروا بعد فحص الشاه أكلينيكيا أنه مصاب أيضا بالتهاب بالزائدة الدودية.. جنبا إلى جنب مع آلام الكلى،

وتم إجراء جراحة عاجلة له تم فيها استئصال الزائدة الدودية....، وفي ٢٤ نوفمبر ١٩٦٧ شهدت صحة الشاه تدهورا ملحوظاً، وتم نقله فوراً إلى مستشفى كورنيل ميديكال سنتر بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.. وأعلن وقتها القصر أن التحليلات أثبتت احتمال إصابة الشاه بالسرطان، ولكن حدث نوعا من التعتيم الإعلامي على التفاصيل الخاصة بحالة الشاه بعد ذلك..

وفى أواخر عام ١٩٧٣ تأكد أن الشاه مصاب بسرطان الدم واللوكيميا، وقد شخص المرض الطبيب الفرنسى وچورج فلاندرين، أخصائى أمراض الأورام والغدد الليمفاوية واللوكيميا . . وظل يعالج الشاه فى صمت ولايعلم أحد شيئا عن تطور حالته المرضية سوى أسرته وأقرب المقربين إليه . .

واستمرت الحرب دائرة بين الشاه وبين المرض اللعين الذي يسيطر عليه، وهو يحاول أن يتغلب عليه بالعلاج الكيميائي والاشعاع واستخدام العقاقير الطبية ونقل كميات من الدم من نفس فصيلته، وكانت الأمور تتحسن حينا وتسوء في أحيان كثيرة، حتى اشتدت المعارضة الداخلية والخارجية ضد الشاه . . ووجد نفسه محاصراً بين فلول الغاضبين والثائرين من أبناء الشعب الإيراني من جهة وبين مضاعفات المرض التي بدأت تشتد وتكشر عن أنيابها بعنف، حتى خرج الشاه من إيران مجبرا في عام ١٩٧٩، وهنا بدأت تسوء حالته النفسية جدا.. وأصيب باكتئاب حاد خاصة في الفترة التي قضاها متنقلا مابين المغرب وجزر الباهاما والمكسيك، حيث كان يعيش الرجل كالمجذوم، وتشعر الدول والحكومات بكثير من الحرج لوجود الشاه على أرضها وأحس الرجل لأول مرة بأن كل ملياراته في بنوك العالم لايمكن ان تعطيه في هذه الفترة العصيبة شيئاً من الأمان . . وأنه لايستطيع أن يطأ بقدمه أرض أى قصر من قصوره المنيفة المترامية في كل أنحاء العالم . . وكان طبيعيا أن ينهار ، ويرى الدنيا مظلمة في وجهه وبالذات وهو مستهدف من شعب كامل لم يكفه أنه خلع قائده وانقلب عليه... ولكنه يريده حيا ليثأر لنفسه من فترة حكم طويلة عاشها الشعب تحت سيف القهر والبطش والطغيان. . وهذه الحالة النفسية جعلت الشاه يصاب بحساسية شديدة للنزف ، كما ظهرت أورام جديدة على جانبي الرقبة مما أضطر أطباؤه إلى استئصالها جراحيا، ولم تمضى شهور بسيطة في منفاه المتنقل حتى اكتشف أطباء الشاه وجود التهاب شديد بالمرارة مع تكون حصوات بكيس المراة والقناة المرارية . . وطلب الشاه أن يذهب إلى الولايات المتحدة لإجراء الفحوصات الطبية. . ووافقت الولايات المتحدة على إعطائه تأشيرة الدخول حيث دخل مستشفى نيويورك في ٢٢ أكتوبر ١٩٧٩ ، وبعد يومين من دخوله أجرى له الجراحون بالمستشفى جراحة لاستصال المرارة، كما أثبتت نتائج التحاليل الطبية والمعملية أن الشاه يعاني من مرحلة متأخرة للغاية من السرطان في الجهاز الليمفاوي. . وبعد اسبوعين اندلعت في طهران المظاهرات لتندد بأمريكا التي تستضيف الشاه على أراضيها ، وقام الطلاب الإيرانيون باحتلال السفارة الأمريكية في طهران واحتجاز خمسين رهينة في أسوأ أزمة

سياسية شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية . . واضطرت الإدارة الأمريكية إلى تغيير سيساستها تجاه الشاه الذي أصبح بالنسبة لها ورقة خاسرة تهدد مصالحها في مختلف أنحاء العالم . .

وغادر الشاه مستشفى نيويورك فى ٢ ديسمبر ١٩٧٩ متوجهاً إلى مستشفى لاكلاند بولاية تكساس لقضاء فترة نقاهة ، ثم غادر الولايات المتحدة بناء على إلحاح أمريكى فى ١٥ ديسمبر من نفس العام ليقيم فى جزيرة كونتا ودورا فى بنما . . وهناك واجه الشاه أسوء مراحل المرض وكان نزيلاً فى مستشفيات بنما . وحاول كثيراً أن يعود للولايات المتحدة لإنقاذ مايمكن إنقاذه من ويلات المرض التى يتعرض لها فى كل لحظة من لحظات حياته . ولكن هذه المرة رفضت أمريكا ان تمنحه تأشيرة الدخول لأراضيها وشعر الشاه بآلام نفسية لأن صديق الأمس تخلى عنه اليوم وهو فى أشد الحاجة وأمسها إليه . ولكن الولايات المتحدة أرسلت أطباءها إلى بنما لمباشرة علاج الشاه . ورفض حاكم بنما عمر تريجوس السماح لأى طبيب أجنبى بفحص الشاه وهو لا يحمل ترخيصاً من حكومة بنما كما رفض استضافة أطباء أمريكيين بعد أن نمت إليه معلومات دقيقة عن الإعداد لمحاولة اغتيال الشاه عن طريق جراح أمريكي كان سيجرى له جراحة عاجلة لاستشصال الطحال . . وصرح عمر تريجوس بأن أمريكي كان سيجرى له جراحة عاجلة لاستشصال الطحال . . وصرح عمر تريجوس بأن مافعله ليس قيداً على الشاه ولكن حفاظاً عليه ، وأنه حر فى الترجه إلى أى مكان فى العالم . .

وفى هذا الوقت كانت الدلائل والأبحاث تشير إلى أن الطحال فى جسد الشاه قد بدأ يتحول إلى غول مفترس يلتهم الصفائح الدموية ويهدد صحة الشاه بالاعتلال خاصة وقد أصابه هزال شديد.. وكانت جراحة استئصال الطحال أمراً حتمياً وطارئاً فى سبيل إنقاذ حياته، وأن إجراءها كان ضرورياً فى خلال ساعات وإلا فإن حياة الشاه ستصبح مهددة بالخطر.. وهنا تذكر الشاه الدعوة التى تلقاها من الرئيس الراحل أنور السادات للعلاج والإقامة فى مصر.. وقرر أن يحزم حقائبه ويغادر بنما مع أسرته إلى القاهرة.

### الشادمريضأفيمصر

وصل الشاه إلى مصر بصحبة أسرته في ٢٦ مارس ، ١٩٨٠. وكان في استقباله بمطار القاهرة الرئيس الراحل أنور السادات والسيدة قرينته.. وفور هبوط الشاه من الطائرة لاحظ السادات أنه أصبح هزيلا غائر العينين، وأنه فقد كثيراً من وزنه وبدا في حالة صحية متأخرة للغاية.. فلم ينتظر السادات حتى يصل إليه الشاه ولكنه أسرع بمقابلته أمام سلم الطائرة، واحتضنه وبكى الشاه أمام السادات.. وكان أول ماتحدث فيه مع السادات هو شكواه من الولايات المتحدة التي رفضت إعطاءه تأشيرة الدخول للعلاج مرة أخرى.. وهنا خفف السادات عنه وقال له: المهم صحتك.. وسأله عن رحلته وكيف قضاها من بنما إلى القاهرة ولكن الشاه كان مرهقا، ولم يعد قادراً على الاستفاضة في الحديث، وأراد أن ينتقل فوراً إلى

المستشفى . . ولكن السادات أصر على استقباله استقبال الرؤساء والزعماء وقادة الدول ، فاصطحبه إلى قصر القبة ، وأقام له استقبالاً رسمياً كنوع من التكريم للشاه . . وبعد ذلك توجه الشاه إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى بصحبة الرئيس السادات وقرينته السيدة جيهان السادات . . وقامت إدارة المستشفى بتخصيص الدور الثانى والغرف من ٢٠١ إلى عد ٢١ لإقامة الشاه حتى يستريح بعض الوقت بعد رحلته الشاقة من بنما إلى القاهرة ، وبدأ الأطباء على الفور في فحص الشاه ، وعمل الأبحاث الطبية والتحاليل المعملية اللازمة كنوع الأطباء على الفور في فحص الشاه ، وعمل الأبحاث الطبية والتحاليل المعملية اللازمة كنوع من الاستعداد لإجراء جراحة استئصال الطحال ، وعلى الفور تم تشكيل فريق طبى مصرى أمريكي فرنسي وذلك بعد استدعاء الدكتور فلاندران والأمريكي مايكل دبيكي والذي وصل ألى القاهرة على رأس فريق طبى مكون من ستة أطباء واشترك في الفريق من الأطباء المصريين الدكتور طه عبدالعزيز والدكتور زكريا الباز والدكتور محمد عفيفي .

وفى هذا الوقت قامت الدنيا ولم تقعد، لأن السادات تحدى إيران والعالم العربى والإسلامى، بل لا أبالغ إذا قلت أنه تحدى حالة الاستياء الشديدة التى كان ينظر بها إلى الشاه فى معظم دول العالم.. وقرر أن يستقبل الشاه فى مصر .. وعندما استقبله فى مطار القاهرة أسرع أحد الصحفيين يسأل الشاه: - هل ستقيم فى مصر ؟ ولم يترك السادات فرصة للشاه كى يجيب وقال: نعم سيقيم إقامة دائمة ..، وقتها عقد السادات مؤتمراً صحفياً عالميا ألقى فيه كلمة قصيرة قال فيها: وأهلى وشعبى فى مصر .. أنا فخور بكم .. فخور أننى كبير العائلة المصرية التى وقفت أمام العالم كله، لتقول أن هناك قيماً، وهناك عيباً وهناك حدوداً لكل مايمكن أن يقوم به البشر .. أنا فخور بكم أهلى وشعبى ولو لم يتحقق فى فترة حكمى إلا موقفكم معى من شاه إيران لاعتبرت هذا أروع إنجاز ممكن أن ينتهى به حكمى»..

هكذا كان يرى الرئيس أنور السادات أن وقفته في هذا المحنة جنباً إلى جنب مع شاه إيران وأسرته أمراً يمكن أن يختتم به حياته، وهو مطمئن، وقد كان السادات يعزى ذلك إلى أخلاق الإسلام الذى علمنا الرحمة، وإغاثة الملهوف والوقوف بجانب الضعفاء في أوقات الحن، وأخذ السادات يشحذ الرموز الدينية والوطنية في مصر لتأييد موقف مصر من الشاه، وانه برر وقفته مع الشاه كنوع من رد الجميل له وقال السادات: أن الشاه كان يمد مصر بالبترول في حرب أكتوبر بلا مقابل.. وأنه أول من أصر على الحضور إلى القاهرة عندما قررت مصر فتح صفحة جديدة مع إسرائيل ليسارع بموافقته على مبادرة السلام التي قام بها الرئيس السادات.. وسئل السادات في المؤتمر الصحفي: ماردكم على النقد الموجه لسيادتكم من الملوك والرؤساء العرب؟ فقال السادات وهو يكتم غيظه: إني صائم وأخشى أن أقول ما هو غير ملائم..

وفى اليوم التالى لوصول الشاه إلى مصر أجريت له عملية نقل دم وكانت هناك مشكلة فى العثور على فصيلة دمه «ب سالب» وهى من الفصائل النادرة جداً والمعروف طبياً أن هذه الفصيلة تمثل نسبة ١٤٪ فقط من فصيلة دم «ب» وقد تم التغلب على هذه المشكلة فى

أول مرة بعد أن تم العثور على متطوعين من نفس الفصيلة، وفي مساء يوم ٢٨ مارس ١٩٨٠ أجريت للشاه جراحة إستئصال الطحال بمستشفى المعادى بعد أن تمكن منه السرطان بدرجة مخيفة، وأجرى العملية أطباء مصريين وأجانب برئاسة الدكتور مايكل دبيكي واستغرقت الجراحة ساعة وعشرين دقيقة، وظل الشاه تحت الرعاية الطبية حتى يوم ١٩ إبريل ١٩٨٠.

وساءت حالة الشاه بعد إجراء الجراحة، وتدهورت تدهوراً شديداً، وبداً يشعر بارتفاع في درجة الحرارة وهبوط في الوزن حتى أصبح وزنه ، ه كيلو جراماً فقط . وفي مستشفى المعادى أكتشف وجود خراج أسفل الحجاب الحاجز من الناحية اليسرى نتيجة التهاب بالبنكرياس . وقيل وقتها أن الدكتور دبيكي أخطأ في إجراء الجراحة الأولى . فقد لط الجراح ضغط الأمريكي ذيل البنكرياس عند استئصاله للطحال فحدث بعض النزيف، ولكن الجراح ضغط على مكان النزف مما أدى إلى تكوين حويصلة تحولت فيما بعد إلى كيس حدث عليه التهاب، ثم أصبح بؤرة صديدية، وللأسف فقد كانت هذه البؤرة قرب قاع الرئة اليسرى وسبب ذلك إرتشاحا فيها . . وقيل وقتها أن الخابرات المركزية الأمريكية استطاعت أن تنفذ مخططها إرتشاحا فيها . . وقيل وقتها أن الخابرات المركزية الأمريكية المتطاعت أن تنفذ مخططها بغدة البنكرياس ثم رفض بعد ذلك وضع خرطوم جانبي وهو مايعرف طبياً «بالدرنقة» في مكان الجرح لسحب التجمعات الصديدية . . وقد أذهل ذلك الأطباء المصريين المشاركين في الجراحة وحاولوا إقناع دبيكي بوضع الخرطوم ولكن دون فائدة، فقد كان الجراح الأمريكي هو رئيس الفريق وأقدمهم وأكثرهم خبرة، وتعلل بأنه ينتهج أسلوب المدرسة الأمريكية في الجراحة فلم يضع خرطوماً مكان الجرح ليصحب به التجمعات الصديدية وأي دماء ملوثة من آثار النزف . .

وبالطبع كان الشاه مصاباً بسرطان الغدد الليمفاوية ومعنى ذلك أن جهازه المناعى معطل ويعانى من هبوط فى وظائفه ومن السهل أن تكون هذه البؤرة الصديدية كفيلة بالقضاء على حياة الشاه، وسواء كان دبيكى قاصداً من عدمه فإن خطأه هذا عجل بحياة الشاه. وأدخله فى سلسلة من المضاعفات التى لم يستطع الأطباء إيقاف مضاعفاتها فارتفعت درجة حرارته إلى ٤٠ درجة ولم تفلح أجيال المضادات الحيوية الختلفة فى إيقاف ارتفاع درجة الحرارة، وكان هذا الارتفاع فى الحرارة يعاوده قرابة ٢ مرات فى اليوم، وتستمر المرة الواحدة حوالى ٣ ساعات. ثم أصبح ارتفاع الحرارة مستمراً طوال اليوم تقريباً..

وأنكر مايكل دبيكى مسئوليته عن ماحدث وقال: «إننا في أمريكا لانضع هذا الخرطوم الذي تتكلمون عنه!!؟ وأننى نجحت في استشصال الطحال الذي كان مصاباً بالسرطان وانتشر منه إلى الكبد».. وسافر دبيكي إلى أمريكا تاركاً الشاه يواجه المحنة بمفرده.. وقبل أن يسافر منحه السادات نيشان الجمهورية من الطبقة الأولى ومنح فريقه المعاون نفس النيشان من الطبقة الثانية.. وقتها وقف مايكل دبيكي يقول للسادات: عندما يكتبون تاريخ القرن العشرين سوف يجدون هرمين بارزين: تشرشل والسادات، وعندما

سمع شاه إيران هذا التعليق ضحك وقال: كيف يجتمع تشرشل والسادات فالأول هو الذى وضع الثاني في السجن..

ولم يتوقف علاج الشاه بالعقاقير الكيميائية ولا بالمضادات الحيوية.. ولم يتوقف أيضاً الارتفاع الشديد في درجة الحرارة.. وفي ٣٠ يونيو ١٩٨٠ أدخل الشاه لغرفة العمليات مرة أخرى لأزالة البؤرة الصديدية الملتهبة بغدة البنكرياس، كما تم سحب الإنسكاب البلوري تحت الرئة اليسرى. وقد أجرى الجراحة فريق طبي مصرى فرنسي وفي هذه المرة تم تركيب خرطوم لسحب الإفرازات والمواد والسوائل الضارة من مكان الجراحة . ولم تمضى أيام حتى عاد الإنسكاب البلوري مرة أخرى وتجمعت السوائل تحت الرئة اليسري، ولكن هذه المرة كانت مختلطة بالدماء، وفي ٤ يونيو ١٩٨٠ أصيب الشاه بحالة تلوث عام في دمائه، وأعلنت درجة الحرارة عصيانها بصورة غير عادية إلى الدرجة التي اضطر عندها الأطباء إلى استيراد مضاد حيوى من فرنسا للقضاء على التلوث مع استمرار تغذية الشاه بالحاليل الختلفة عن طريق الوريد. . وأصدر مدير مستشفى المعادى نشرة طبية أكد فيها ان استعادة الشاه لصحته لن يكون بسهولة . . وكان الشاه لا يستطيع النوم رغم مايتناوله من عقاقير مهدئة ، وأرجع الأطباء ذلك إلى إصابت بأزمة نفسية طاحنة، وبالرغم من ذلك فقد حدث هبوط تدريجي في درجة الحرارة فبلغت ٣٨ درجة وتم نقل صفائح الدم المركزة لرفع مقاومة الجسم مع الاستمرار في متابعة الخراج والتشفيط وسحب الإرتشاحات المتكررة مع تدريبات التنفس والقفص الصدري المستمرة لحاولة علاج مضاعفات الإرتشاح، والتي نجم عنها التصاقات عديدة. . وبدأت الكلي تعمل لأول سرة بكفاءه منذ دخول الشاه إلى مستشفى المعادي، وأفرزت ٢ لتر من البول وبدأ الإقلال من المحاليل التي تم الاستعاضه عنها بتناول الطعام والشراب عن طريق الفم. . وليس خافياً أن الشاه أيضاً كان مصاباً بقصور حاد في شرايين القلب، وأن آلام القلب عاودته كثيراً أثناء رحلة علاجه بالعقاقير الكيميائية، ولكن أطباؤه كانوا يسيطرونَ على الموقف بصورة طبيعية وسريعة وكان همهم الأكبر هو محاولة محاصرة السرطان حتى لاينتشر في كافة أجزاء وأعضاء الجسم. . ولكن باءت محاولاتهم كلها بالفشل...

وفي يوم ١٧ يوليو ١٩٨٠ غادر الشاه فراشه لأول مرة خوفاً من إصابته بقرح الفراش، وخاصة بعد أن تبين وجود خراج جديد في عنق الفخذ الأيمن من المنطقة الأربية وهي منطقة مليئة بالغدد الليمفاوية المصابة، وهنا أدرك الفريق الطبي المعالج أنه لا أمل في العلاج بالمضادات الحيوية، وبما ترتفع مقاومة بالمضادات الحيوية، وبما ترتفع مقاومة الجسم الطبيعية، وتستطيع التغلب على التلوث البكتيري الذي تتعرض له الدورة الدموية في الجسد الشاه . . ورأى الأطباء بعد ذلك استئصال خراج الفخذ وبالفعل تم إجراء الجراحة في يوم جسد الشاه . . ورأى الأطباء بعد ذلك استئصال خراج الفخذ وبالفعل تم إجراء الجراحة في يوم بالرغم من ذلك لم تنخفض درجة الحرارة، بل واصلت ارتفاعها المستمر في نفس الوقت الذي

كانت فيه مقاومة الجسم قد وصلت لدرجة الصفر ، مما اضطر الأطباء للعودة مرة أخرى للعلاج بمضاد البنسلين المائى بمعدل ٢ مليون وحدة كل ٦ ساعات فى محاولة منهم للسيطرة على درجة الحرارة . . ولكن كانت الأمور تسوء دائماً على عكس الخطط لها . . وساءت حالة الشاه بصورة قاسية . . ودخل فى حالة أشبه بالغيبوبة ، ولما وصلت هذه المعلومات عن صحة الشاه إلى الرئيس السادات وجه دعوة لجموع الشعب المصرى للصلاة من أجل شاه إيران . .

ومنذ وصول الشاه إلى مصر أجريت له ، ٤ صورة أشعة من نوع إكس و ٢ ٥ تحليلاً لدم وبول الشاه و ٢ ٢ عملية نقل دم، وأشرف على علاجه في المرحلة مابعد إجراء استئصال الطحال ٢١ طبيباً منهم ١٥ طبيب مصرى و ٥ أطباء فرنسيين وطبيب أمريكي متخصص في طب الأورام..

وأصيب الشاه بصدمة فى الدورة الدموية وتوفى على أثرها فى ٢٧ يوليو ١٩٨٠ ووقف السادات ينعى الشاه ويبكيه وهو يقول: أن الرجل اختار وهو يعانى أخطر مضاعفات المرض أن يحضر إلى مصر لأنه يطمئن ويثق فى كلمة مصر، وشرف مصر، وكان له ما أراد بل لعله يستشف الغيب عندما ردد أنه يرجو أن يموت على أرض مصر، عندما تحين الساعة ولقد كانت رغبة الشاه أن تكون جنازته بسيطة بعيدة عن الإجراءات.

ورفض السادات دعوة الرؤساء والملوك للاشتراك في الجنازة ولكن حرص أن تكون رسمية وعسكرية بما يليق بمكانة الشاه كرئيس سابق لإيران.. وبدأت الاستعدادات على قدم وساق ليدفن الشاه إلى جانب والده بجوار الملك أحمد فؤاد في مسجد الرفاعي.. وقد حضر الجنازة الرئيس الأمسريكي الأسبق نيكسون وقسطنطين ملك اليونان السابق وممثل عن المغرب..

وصدر تقرير طبى عن وفاة الشاه ذيله اللواء طبيب أحمد سامى كريم مدير مستشفى المعادى للقوات المسلحة وقيل فيه: أنه نفذت إرادة الله ومشيئته وفاضت روح الشاه فى ٢٧ يوليو ١٩٨٠ إثر تأثره بصدمة فى الدورة الدموية، نتيجة مضاعفات متعددة، وإصابته بتلوث فى الدورة الدموية وأجريت له الاسعافات اللازمة بالعناية المركزة ولكن دون جدوى . . وقد وقع على هذا التقرير كل من:

الدكتور طه عبدالعزيز الطبيب الخاص للرئيس السادات وأخصائي الباطنة والقلب، واللواء دكتور زكريا الباز رئيس أقسام الباطنه واللواء دكتور عبدالحميد لطفي رئيس أقسام الجراحه واللواء دكتور عبدالقادر عشمان رئيس قسم جراحة القلب والصدر، واللواء دكتور فؤاد نور رئيس قسم جراحة الأورام، واللواء طبيب محمد عفيفي رئيس قسم أمراض الدم والمعامل، والعميد طبيب أحمد عبدالله استشارى العناية المركزة والتخدير والدكتور چور پولاندران أخصائي أمراض الدم بباريس، والدكتور بيير لويس أخصائي جراحة الجهاز الهضمي بباريس، والدكتور دنيس أخصائي العناية المركزة بباريس.

ومات الشاه.. محمد رضا بهلوى شاه إيران الذى ظل يحلم طوال حياته بإيران الغظمى.. لدرجة أنها لم تكن تغيب عن عينه.. ثم غابت هى عن عيون الشاه.. وكان آخر ما يحتفظ به من رائحتها وعبقها حفنة من تراب إيران.. أخذها بيده قبل أن يترك البلاد ويستقل طائرته إلى المنفى..

هكذا يموت الأسياد والأمراء.. ويلفظون أنفاسهم.. بعد أن ظنوا لأمد بعيد يعتقدون أن الموت بعيد عن رقابهم..

### تأثير الرضعلى فكروعقلية الشاد

حين نقترب من شخصية الشاه محمد رضا بهلوي نجد أن بها متماقض ت تغيرة وغير طبيعية تدفعنا على الفور إلى البحث عن نوعية هذه الشخصية من الناحية النفسية، والمعروف لدى علماء الطب النفسي أن هناك ستة أنواع من الشخصيات غير السوية التي تحدد التركيب النفسي للإنسان والتأثيرات النفسية الواقعة عليه، وهذه الشخصيات هي الإنطوائية والتابعة والهيستيرية والانفصامية والوسواسية وأخيرا الشخصية الإضطهادية المتكبرة . . وفي اعتقادي أن الشاه محمد رضا بهلوى لم يكن مصاباً بإنفصام في الشخصية كما ذكرت بعض المؤلفات والصحف المصرية والعالمية والتي تناولت حياة الشاه بعد وفاته ولكن أثرت في شوح التاريخ المرضى له أن أذكر هذا الرأى مع أنني أعارضه لأسباب علمية واضحة.. وقبل أن أتحدث في هذه الأسباب أحب أن أفصح أن مرض الشيزوفرينيا أو أنفصام الشخصية كما يحب البعض أن يطلقوا عليه معناه أن يصبح للإنسان أكثر من شخصية متصرفه في شئون حياتية معينة وفي نفس الوقت لاتتداخل شخصية على أخرى، ولاتشعر أي شخصية بتصرف الشخصية الأخرى، ويكون ذلك في حالة من الانفصام العقلي وتتغيب على أثره إحدى هذه الشخصيات عن الواقع لتترك الفراغ للشخصية الأخرى ثم يحدث تبادل بينها وهكذا.. ولهذا المرض عدة أنواع والعلاج منه يكون ميشوسا إلى حد ما.. وكما هو معروف علميا أن حالات كثيرة من مرضى الشيزوفرينيا ثبت أنها تعود إلى العامل الوراثي بنسبة كبيرة، وأن هناك فرصة لأن يصبح الأطفال معرضين للإصابة بالمرض بنسبة ١٢٪ إذا ما كان أحد الوالدين مصاباً بالشيزوفرينيا وأن هذه النسبة ترتفع إلى ٣٥٪ إذا كان كلا الوالدين من مرضى الإنفصام العقلي أو الشيزوفرينيا . . والثابت في حالة شاه إيران أنه لم تصدر أى معلومات تؤكد أن والديه كانا مصابين بهذا المرض . . بالإضافة إلى أن مريض الشيزوفرينيا يكون غالبا وإلى حد بعيد من أصحاب الشخصية الإنفصامية، وهذه الشحصية تتميز بالإنطواء والإنسحاب من المجتمع والخوف من العلاقات الاجتماعية والاختلاط وتصبح عرضه للإصابة بالشيزوفرينيا أكثر من غيرها من الشخصيات الطبيعية، و - عبع فإن شاه إيران لم يكن من هذه الشخصية مطلقاً والدليل أنه كان اجتماعياً لدرحة كبيرة وتزوج ثلاثة مرات، وكان يهوى إقامة الكثير من الحفلات التي يدعو فيها زعماء العالم، كما أنه كان

يحب الترحال والتجول في دول العالم وكل هذا يجعلنا نستبعد عنه صفات الشخصية الإنفصامية ذاتِ الأبعاد الإنطوائية .. بالإضافة إلى أن سن المراهقة والذي أدعى امحلون أنها السن التي أصيب فيها الشاه بالانفصام ليست هي السن الشائعة للإصابة بالشيزوفرينيا ، كما أن الأسباب الأخرى التي تؤدى للإصابة بهذا المرض لايمكن ثبوتها على الشاه مثل تكرار إصابته بالعدوى الفيروسية وهو صغير أو بأمراض في المخ وهي كلها أسباب قد تؤهل للإصابة بالمرض ، ولكن التاريخ المرضى للشاه لم يتناولها ولم يذكسرها دلالة على عدم حدوثها .. وينبغي أن نذكر أنه لم يسجل على الرجل مطلقاً أنه عاش بشخصيتين منفصلتين عاماً لاترتبط كلاهما بالأخرى .. وإلا كان معاونوه ووزراؤه لاحظوا ذلك في تعاملاتهم اليومية معه بالإضافة أيضا إلى زوجته وأسرته والتي لم يصدر منهم أي شكوى بخصوص هذا الأمر ..

ولكن أغلب الظن أن شخصية الشاه كانت هى الشخصية الاضطهادية المصابة بالبارانويا وهى شخصية تعتنق مبادئ خاطئة، وتصر على تنفيذها حتى بعد ثبوت الأدلة أمامها على خطأ هذه المبادئ... غير أنها شديدة الحساسية للنقد والتنديد والتعييب، وتنور إذا ما شعرت بالتحقير والإهانة إلى حديمكن أن ترتكب فيه أبشع الكوارث للخروج من سجن الإذلال النفسى الذى تعرضت له هذه الشخصية بسبب الإهانة والتحقير.. وهذه النوعية من الشخصيات تدافع عن ماتراه أنه حقها بكافة الوسائل المشروعة، والغير مشروعة وباستخدام القوة والعنف بل تدفع البراهين الكاذبة لإثبات حقها بالإضافة إلى أنهم يشعرون بأهميتهم في المجتمعات المختلفة وتنتقل هذه العدوى تباعاً إلى أسرهم.

هذه هي شخصية الشاه محمد رضا بهلوى.. فقد كان عنيفاً مع المعارضين ودموياً مع الثائرين ضده إلى حد أنه أباد ستين ألف فتى وفتاة من طلبة الجامعة في محاولة لردع ثورة الطلاب ضده.. وأسوأ ما كان يضيره هو تحقير زعيم الثورة الإسلامية آية الله الخوميني له.. ما دفعه إلى طرده من إيران ونفيه خارج وطنه، وهذا آثار ضده بالطبع النفوس الثائرة، وأشعل فيها رغبة الانتقام.. والمعروف أيضاً أن الشاه كان يأخذ قرارات خاطئة ومثيرة تعود إلى تركيبته النفسية التي حللناها من قبل.. فمثلاً كان يسمح لنفسه بالتصرف في مليار دولار كل عام في أوجه انفاق مختلفة من أجل ما يراه مناسباً لرفع هيبة الدولة وإعلاء مجدها وإحياء تاريخ الإمبراطورية الفارسية القديمة!!

وكان يتكلم كثيراً عن مساندته للدول العربية والإسلامية في مواجهة إسرائيل وهو في الأصل كان يمد إسرائيل بالبترول الإيراني عندما استخدم العرب سلاح البترول في حربهم ضد إسرائيل، وامتنعوا عن تصدير النفط إلى دول أوروبا وأمريكا.. واستغل الشاه هذه الفرصة ورفع أسعار البترول وباع لإسرائيل وقود آلة الحرب الصهيونية على عكس ما قيل على لسان السادات من أن شاه إيران كان يمد مصر بالبترول بلا مقابل أثناء حرب اكتوبر.

وهذه التصرفات طبعاً تعود إلى شخصية الشاه المصابة بالبارانويا والتي تتصرف تصرفات خاطئة، وتصر على تنفيذها رغم أن أقل قدر من التفكير يجعله يقرر بسهولة أن مصلحته مع العالم العربي والإسلامي وليست مع إسرائيل.

ولما يؤكد أن شاه إيران كان مصاباً بجنون العظمة ما ذكرته الممثلة الإيرانية الجميلة بارفين غفارى عن علاقتها بالشاه وقالت عن نفسها أنها وقعت في فخ الشاه حتى الظلام، وأنه عاشرها معاشرة حنسية محرمة منذ أن كان شاباً، وكان يضربها ضرباً مبرحاً ويتعامل معها وهي النجمة اللامعة الساطعة على أنها جارية أو خادمة حقيرة في بلاط ملكه.. وأنه كان نهما جنسياً وممارسته تقترب إلى الحيوانية، وذات مرة صارحته بأنها حامل فركلها ركلة شديدة ومباغته في بطنها حتى يجبرها على الإجهاض.

وحين قالوا للشاه أن الثوار على مقربة من قصرك وأن الثورة توشك أن تندلع، أجاب بأنه الثائر الكبير في إيران وأنه سيقود الثورة بنفسه ويبدو أن هذا كان اقتناعه الشخصى ورأيه الذي تحسك به حتى بعد أن رأى نار الثورة تضطرم أمامه وتشتعل في وحشية وغضب وأن الخطر محدق به لامحاله ولكنه أصر بقوة وثبات على مواقفه الاستفزازية التي تغضب الشعب، واستمر في نزيف الأموال الذي كان يتقنه ولنا أن نتصور كم تبلغ ثروات إيران إذا عرفنا أن البترول وحده كان يدر عليها مائة مليون دولارمع مطلع كل شمس، ومع ذلك لم يكن لعامة الشعب الحق في الاستفادة من هذه الثروات.. وهذا ما خلق حالة السخط العام ضد الشاه وساهم في اسقاطه.. وتصرفه في هذا الموقف بالذات كان الدليل الأكيد الصادق على شخصيته المصابة بالبارانويا..

وفى هذه الظروف العصيبة وسكينة الإرادة الشعبية فوق رقبة الشاه أعلن بكل تحدى وصلف وغرور أن من يريد أن يتحداه عليه أولاً أن يخترق سداً من ، ٧ ألف جندى يحمون عرشه، وهذا هو هوس العظمة الكاذبة بلاشك أو جدال.. ولو كانت هذه العظمة حقيقية، وتستمد وجودها وقوتها من رضاء الشعب المحكوم لما هرب الشاه من إيران فراً وكراً دون أن يحاول أن يستخدم جنوده السبعمائة ألف المدجحين بالسلاح، وفي ثورة رئيس وزراءه مجمد مصدق.. لم يحاول الشاه النظر حتى في الأسباب التي دفعت رجله ورئيس وزراءه في الثورة ضده... بل كان شديد الحساسية بالتنديد والتعييب في حقه، وهرب للخارج بناءاً على نصيحة أمريكا ولكنه كان يعد الفخ لمدق على يد واحد من جنرالات جيشه الذين يسبحون بحمد الشاه ليلا ونهاراً...

وبالتأكيد فإن حجم الثروات الطائلة والتي لانهاية لها وعشرات الشركات والمصانع والمؤسسات التي كان يملكها الشاه واستحواذه على ٧٠٪ من دخل المشاريع الفندقية في إيران . . لهو تنامى متزايد في الثروات لا يفسره إلا حب العظمة ، خاصة إذا كانت ثروته الشخصية تكفي لإدارة دولة كبرى وأن شعبه في حاجة لأن يستفيد من ثروات بلاده . . لا أن يستولى عليها الشاه المهووس بعظمته الذي لم يترك شيئاً إلا وبالغ فيه وأسرف في الانفاق

عليه.. حتى أجهزة التليفون في قصره كانت من الذهب الخالص المرصع بالأحجار.!!!

إلى هذا الحد يبلغ الثراء؟.

إلى هذا الحد يبلغ الإكتفاء.. وشعوب بأكملها تُباد في العالم من أثر الجاعات وانتشار الفقر والمرض والضياع؟.

ولن يأخذنا الحديث بالطبع لنتجاوز الأمراض الأخرى التى عانى منها الشاه طوال حياته ويمكن الجزم بأن المرحلة المؤثرة فى مرضه وهى الشمانية عشر شهراً التى قضاها فى نهاية حياته خارج بلاط السلطة يحارب مرض السرطان اللعين.. هى الفترة التى يمكن أن تدفع الشاه لاتخاذ قرارات معينة ومؤثرة ولكنه كان خارج الحكم والسلطة.. وحكمه لم يتأثر بمرضه العضوى كما تأثر بتركيبته النفسية التى توسعت فى شرح جزئية منها. أما مراحل المرض الأخرى على مدار ستة وعشرين عاماً فى حكمه فالثابت أنها لم تؤثر فى قرارته لأن شخصيته المصابة بجنون الاضطهاد وهوس العظمة كانت أكبر من أن تشأثر بهبوب العواصف المرضية من حين لآخر ، فقد كان الشاه يعتقد أنه بعيد عن الموت وأن السد المنيع من جنوده كفيل بأن يدفع عنه كل الشسرور والآثام والحن.... ولا يفوتنى أن أذكر أن الأثر السلبى الأكيد لرحلته المرضية عبر سنوات حكمه هو فى أن المرض جعله أكثر قلقاً وخوفاً على كرسى الحكم الذى خشى أن يتركه دون أن يحقق مجد إيران العظمى..

ولكنه غرق في العظمة وهوس العظمة...

وبكى الملك الذى لم يبكى من قبل وهو يشكو أصدقاءه الذين نفروا منه في مسحنة مرضه..

وفى آخر لحظات حياته. . وعندما أدرك أن اللحظة الحاسمة على وشك الانقضاء طلب من الرئيس السادات أن تكون جنازته بسيطة ، وعادية مثل جنازات عامة البشر . . وكان هذا هو أصدق قرار أخذه الشاه في حياته . .

ويبدو أنه تأكد أن الكفن بلا جيوب . .

ولكن السادات حرمه من أن يعود إلى ربه بسيطاً كما جاء إلى الدنيا ضعيفاً، وأوصله حتى بوابة قبره بالدفوف والمزامير وعلى عربات المدافع وفي صحبة الكبار الذين لايملكون من أمرهم شيئاً مثل الشاه تماماً!!.

والثواب والعقاب دائماً . . علمه عند الله . .

وغاب الشاه عن العالم...

وبعده بأقل من عام . . مات صديقه أنور السادات .

## رونالدريجان

## «الشيخوخة... تحكم أمريكا»

الرئيس الأمريكى الأسبق رونالد ريجان . . أو الرجل ذو الملامح الزجاجية كما كانت تطلق عليه الصحافة العالمية ، وهو أكثر الرؤساء الأمريكيين الذين صنعوا الهيبة الأمريكية ، وجعلوا العالم كله يهب واقفاً باحترام لجرد أن يذكر اسم «أمريكا» ، ومع ذلك فقد كان هذا الوحش الأمريكى القوى رونالد ريجان يذوب في جلده وينتفض قميصه على صدره لسرعة دقات قلبه ، إذا جلس في مكان مغلق إلى الحد الذي يمكن أن يفقد معه أعصابه وسطوته ونفوذه . . وكان لرونالد ريجان حكاية غريبة مع عقدة الأماكن المغلقة التي بدأت مبكراً مع بذوغ مراهقته ، حينما كان يستقل السيارة مع والده . . وأخذ الأب يقود سيارته بسرعة جنونية ليلحق بميعاد مهم ، فإذا به يفقد سيطرته على السيارة التي انقلبت لعدة مرات قبل أن تستقر على أحد جوانبها ، وهنا عجز الأب وابنه رونالد عن فتح أي من الأبواب ونوافذ السيارة ، واكترشف رونالد ريجان لأول مرة أنه لا يطيق البقاء في هذا المكان الضيق ، فشعر باختناق شديد ، ورهبة لم يشعر بها من قبل حتى اعتقد أنه على مشارف الموت لجرد أنه لا يستطيع أن يخرج من السيارة . . وقد تم إنقاذه مع والده ، لكن عقدة الخوف من الأماكن المغلقة يستطيع أن يخرج من السيارة . . وقد تم إنقاذه مع والده ، لكن عقدة الخوف من الأماكن المغلقة على تعرب من يقودها لقب «سيد العالم» .

وقد ولد رونالد ريجان صباح يوم ٦ فبراير عام ١٩١١ في ١١١ شارع ماين بمقاطعة تامبيكو بولاية الينوى الأمريكية ، والتي تقع في موقع متوسط بالولايات المتحدة الأمريكية ، وهي الولاية التي تنتمي إليها مدينة شيكاغو التي تشتهر بحرب العصابات ، وريجان هو سليل أب يدعي وليام فرانسيس ريجان وشهرته جاك وأم ريفيه اسمها نيل ويلسون ، وهي بروتستانتيه ومتدينة إلى درجة كبيرة وكان يطلق عليها لقب القديسة ، وكان الأب يعمل مندوباً لبيع الأحذية والملابس لصالح أحد المتاجر المتخصصة في مقاطعة تامبيكو ، ويبدو من مفهره أنه مهندم ومهتم بملابسه ، وربما يعود ذلك إلى طبيعة عمله التي تقتضي بأن يكون مقنعاً للعملاء حتى يستطيع ترويج سلعته ، والطبيعي أن المظهر يعتبر من أدوات الاقناع في مقل هذه الوظائف ، ولكن على عكس الأم فقد كان الأب مدمناً للخمر يحب اللهو واللعب ، مثل هذه الوظائف ، ولكن على عكس الأم فقد كان الأب مدمناً للخمر يحب اللهو واللعب ، ويكن يعمل ويكره أن يذهب لأداء الصلوات في الكنيسة الكاثوليكية التي ينتمي إليها . وكان يعمل قبل ذلك في شرطة ولاية بوسطن الأمريكية حتى فصله حاكم الولاية كالفن كوليدج في

سبتمبر عام ١٩١٩ عقاباً له على اشتراكه في إضراب كبير عن العمل ضمن مجموعة من رجال الشرطة الذين اعترضوا على أحوالهم المعيشية، وتذمروا من ضعف رواتبهم التي لم تكن تضمن لهم حياة كريمة في هذا الوقت، وقد قضى رونالد ريجان تعليمه في مدرسة نورث سايد العليا، ثم التحق بعد ذلك بكلية أوريكا، وعندما أنهى دراسته الجامعية وجد نفسه مائلاً للعمل في مجال الإعلام الذي كان يجذبه كثيراً، ويشبع رغبته ويشعره بذاته، فعمل في بداية حياته العملية معلقاً على البرامح الرياضية بالإذاعة، ثم استهواه بعد ذلك العمل في التمثيل حيث شجعه قربه من أوساط الفنانين والمثلين في عرض موهبته الفنية التي لاقت استحسانا كبيراً من الخرجين والمنتجين، وقد أتاح له ذلك القيام ببطولة عدد من الأفلام السينمائية الناجحة في الفترة من عام ١٩٣٧ وحتى عام ١٩٦٤. وخلال هذه الفترة أيضاً عمل منتجاً لبعض الأفلام في السينما الأمريكية.. وقد أخذت هذه الموهبة كل كيانه وإحساسه و تفرغ لها تماماً لأنه كان يشعر بتحقيق ذاته من خلالها.. ولكن عقله كان مشغولاً بعلمه الأكبر الذي لم تكن الفرصة قد سنحت بعد لتحقيقه.. فقد كان مغرماً بالسياسة إلى حد كبير..

وفي عام ١٩٤٨ دق قلب ريجان بشدة عندما اقتحم الحب قلبه بعنف، وتمكن منه فقلب حياته رأساً على عقب، وعرف لأول مرة معنى سُهر الليالى عندما تعصى الأجفان أوامر سيدها، وترفض أن تسدل ستائرها على العيون لتعرف معنى الراحة والنوم.. وكان ذلك عندما التقى رونالد ريجان بالنجمة الأمريكية الشهيرة جين وايمان التى ولدت فى عياير عام ١٩٢٥ فى ولاية ميسورى الأمريكية وكان اللقاء بريجان أثناء تصوير فيلم الأخوة.. ورغم أن ريجان كان قد شعر بطعم الحب من قبل وهو طفل فى العاشرة من عمره عندما أقام علاقة عاطفية تشوبها مواهقة الأطفال مع ابنة رجل دين تدعى مارجريت، إلا أن هذه المرة كانت تتسم بالنضوح وبخبرة السنين.

وجين وايمان ممثلة لها وضعها في السينما الأمريكية، وهي التي قامت ببطولة المسلسل الأمريكي الشهير فالكون كريست ولعبت فيه دور المرأة القوية «أنجيلا»، وقد وجدت ضالتها في ريجان عند بداية تعارفهما في أواثل عام ١٩٤٠، وفي ربيع عام ١٩٤١ رزقا بمولودتهما مورين التي كانت بمثابة الزهرة التي تفوح رائحتها الذكية على حياة الجبيبين ريجان وجين، فتزيد من رباطهما القوى يوماً بعد يوم.. وفي نفس هذه الفترة بدأ ولع رونالد ريجان بالسياسة، واتجهت ميوله نحو الديمقراطية ومبادئ الحرية وأعجب كثيراً بالرئيس الأمريكي السابق فرانكلين روزفلت الذي قاد أمريكا من فوق كرسيه المتحرك، والمعروف أن رونالد ريجان قد أعطى صوته الإنتخابي لفرانكلين روزفلت في المرات الأربعة التي رشح نفسه فيها رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.. وكان تأثر ريجان بفرانكلين روزفلت قوياً للغاية إلى الدرجة التي جعلته يتجه إلى الديمقراطية ليبدأ أولى خطواتها العملية في مجال

السياسة ولكن بعد أن تعمقت علاقته بالخزب الديمقراطي لم يجد ضالته في مبادئ هذا الحزب، وسرعان مافترت علاقته بالديمقراطية وحلت محلها صلاته بالجمهوريين، وبدأ يعد نفسه لخوض الانتخابات البرلمانية على مبادئ الحزب الجمهوري..

وقد تزامن مع هذه الأحداث أن جين وايمان قد أصبحت نجمة شباك في السينما الأمريكية، وتزايدت عليها العروض الإنتاجية المغرية للقيام ببطولات أفلام سينمائية كبيرة، وارتفع أجرها بصورة مذهلة إلى الحد الذي كان يبلغ فيه أجرها خمسة أضعاف أجر رونالله ريجان عند اشتراكه في تمثيل أحد الأفلام السينمائية.. وشعر ريجان بأن جين وايمان لم تعد هي الحبيبة الأولى التي رق قلبه لها بشدة عندما رآها لأول وهلة في استديوهات السينما عام ١٩٣٨، فقد انشغلت كثيراً بنجوميتها وشهرتها، الأمر الذي ضايق ريجان وجعله يعيد حساباته نحو علاقته بزوجته جين وايمان، ومن الأمور التي أثارت غضب ريجان هو رغبته في إنجاب طفل آخر إلى جانب ابنته مورين، ولكن جين وايمان رفضت وقالت له: ليس لدى وقت للحمل والولادة، واقترحت عليه في عام ١٩٤٥ أن يتبنيا الطفل «مايكل» بعد ولادته بساعات .. وقد وافق رونالد ريجان على هذه الفكرة مرغماً ولكن لسان حاله كان يقول «ما باليد حيلة»!!

وتقول بعض المصادر أن جين وايمان نفسها قد استشاطت غضباً من انصراف ريجان عنها إلى السياسة، وعالمها الذى لا يوجد سقف له.. وكانت ترى أن رونالد ريجان يجب أن يظل منتجاً وممثلاً، وأن السياسة ليست لعبته.. ولكن ريجان كانت له رؤية أخرى فى ذاته وفى ثقته بإمكاناته الشخصية التى أهلته فيما بعد ليصبح رئيساً لأقوى دولة فى العالم.. وبعض المصادر الأخرى ذكرت أن الخلاف الذى وقع بين رونالد ريجان وزجته چين وايمان يعود إلى غيرته من نجاحها وحصولها على أجر يعادل خمسة أضعاف الأجر الذى يحصل عليه ريجان عند قيامه بدور البطولة فى أحد الأفلام السينمائية... واتهمت هذه المصادر ريجان بأنه ممثل فاشل وچين وايمان ممثلة فذة ولا يجب أن تقف الغيرة الشخصية حائلاً أمام إبداعها ونجوميتها.. وأياً كانت الأسباب التى دفعت العلاقة بين ريجان وزوجته إلى الهاوية فإن كل ما يمكن تصديقه هو أن رونالد ريجان وجين وايمان لم ينطقا بكلمة عن أسباب الخلاف الذى دب بينهما بل كان كل منهما يذكر الآخر بطيب الكلام أمام وسائل الإعلام، وكلما طرق أبواب حياتهما الخاصة المتطفلين.

وانفصل ريجان عن جين بالطلاق في عام ١٩٤٨، ولم يصرحاً لأحد عن أسباب طلاقهما ولكن الصحافة الأمريكية المتطفلة قالت إن جين وايمان قد ضاقت ذرعاً باهتمامات ريجان السياسية.. ومهما كانت الأسباب التي أدت إلى الطلاق فإن رونالد ريجان قد شعر بجرح عميق لإنفصال چين عنه، ولكنه استغل هذا الجرح ليكون حافزاً له للوصول إلى القمة وإثبات الذات.. وهناك حكمة قوية تقول وفي حياة كل رجل عظيم.. أبحث عن قصة حب

فاشلة!!)، ويبدو أن رونالد ريجان هو الرجل الذي دفعه جرح الحب إلى القمة.

وعاود ريجان مسيرة رحلته السياسية من خلال الحزب الجمهورى الأمريكى.. وتشبث بأحلامه أكثر وأكثر، وكان يعد نفسه للإنتخابات البرلمانية أو التنفيذية وعينه على البيت الأبيض فى واشنطن. وكلما انتابه اليأس تذكر والده ويليام ريجان وهو يناديه بـ (داتش).. ويقول له كلاما كثيراً عندما يضع رأسه على وسادته لينام، وكأنه يذكره بأنه بنى نفسه من جديد بعد أن طرد من شرطة بوسطن. ويناديه. لا تيأس يا داتش..

وحكاية (داتش) هذه، حكاية غريبة فقد كانت ولادة رونالد ريجان صعبة للغاية واستمر المخاض ٢٤ ساعة كاملة، وكادت أمه نيل ويلسون أن تفقد حياتها ليخرج وليدها إلى هذا العالم.. وأرجع الأطباء سبب هذه الولادة العسرة إلى حجم الجنين الذى كان قد بلغ مع نهاية فترة الحمل ١٠ أرطال أى ما يعادل ٥,٤ كجم.. وبعد أن وضعته أمه ألقى والده بنظره عليه، فانفجر ضاحكاً وقال إنه يشبه الرجل الهولندى الضخم داتش، وهي شخصية إعلامية متداول الحديث عنها في وسائل الإعلام الهولندية.. ومن يومها والتصق اسم (داتش) بروناللا ريجان حتى أن زملائه وأصدقائه كانوا ينادونه به (داتش ريجان) إلى أن أنهى دراسته.

وأثناء زواجه بجين وايمان انضم ريجان للقوات البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثنانية، وقضى في الخدمة العسكرية بعضاً من سنوات شبابه، ولكنه كان يمارس عمله وهواياته الفنية من حين لآخر، وحينما تسمح الظروف ويجد نفسه في اجازة لمدة تتيح له القيام بعمل جديد.

وأثناء قيام رونالد ريجان بجمع أشلائه الإنسانية بعد خروجه من قصة الحب التي أثرت فيه . . . وجد ضالته في ونانسي التي كافت تحمل نفس مواهب ريجان بما يخلق بينهما وفاق وامتزاج، وجمع الحب بين رونالد ونانسي التي أمنت بميوله السياسية وشجعته على المضى قدماً نحو القمة، ولما إشتعل الحب في قلبيهما قروا الزواج في ٤ مارس ١٩٥٧ وأنجبت له دونالد وديفيز، وكانت نانسي ريجان فاتحة خير على زوجها رونالد، وبدأت ملامحه السياسية تتشكل . . وهويته الحزبية تأخذ طابعها المميز، وكل هذا ونانسي تدفعه من الخلف و تثبت أن وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة . .

وفى عام ١٩٦٦ فكر رونالد ريجان فى ترشيح نفسه لمتصب حاكم كاليفورنيا، ولكنه تردد بعض الوقت، لأن خصمه أرموند براون عضو الحرّب الديمقراطى كان رجلاً عبداً وقوياً ويتمتع بشعبية واسعة فى ولاية كاليفورنيا. إلا أن نانسى حسمت داخله هذه التردد و أقنعته بأن مجرد المحاولة شرف لا ينقص من قدر الإنسان حتى ولو لم يحالفه الحظ. واقتبع ويجان بحديث زوجته نانسى التى استطاعت أن تملأ الفراغ القاتل الذى تركته جين وايمان آمالاً وأحلاماً. ورشح رونالد ريجان نفسه على منصب حاكم كاليفورنيا واكتسح أرموند براون

عضو الحزب الديمقراطي وفاز عليه بأغلبية ساحقة . . وتمكن ريجان لأول مرة من الجلوس على كرسي الحكم في ولاية كاليفورنيا الشهيرة . .

وفى عام ١٩٦٨ سعى لدى الحزب الجمهورى لترشيحه لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وخاض معركة شرسة ضد الرئيس الأمريكي جيرالد فورد وكاد أن يفوز عليه إلا أن الأخير سبقه إلى الفوز بمقعد الرئاسة بفارق ضئيل من الأصوات.. وفي عام ١٩٧٠ رشح ريجان نفسه مرة أخرى كحاكم بولاية كاليفورنيا وبالفعل تمكن من نيل ثقة أهالي كاليفورنيا التي أعادت انتخابه للمرة الثانية حتى عام ١٩٧٤.. وتفرغ رونالد ريجان بعد ذلك لينشر كتابا عن مذكراته الشخصية يحكى فيه قصة حياته وأطلق عليه عنوان (حياتي المبكرة) وقد أعيد نشر هذا الكتاب بعد أن تولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفى عام ١٩٧٦ وافق الحزب الجمهورى على ترشيح رونالد ريجان لنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن استطاع ريجان أن يثبت نفسه على ساحة العمل السياسى، وأن يكون قاعدة شعبية تسمح له بخوض انتخابات الرئاسة، ولكن الظروف أيضا لم تكن فى صالح رونالد ريجان هذه المرة أيضاً، ولكنه استطاع أن يقتحم انتخابات الرئاسة فى نوفمبر ١٩٨٠ متبنياً برنامجاً انتخابياً أسماه والإنعاش الاقتصادى، والذى تعهد فيه بالعمل على تخفيض الضرائب ورفع مستوى المعيشة، وإيجاد فرص عمل للشباب الأمريكى، بما يضمن القضاء على البطالة، بالإضافة إلى إعلانه عن عزمه دخول حرب النجوم ومجال السباق فى علوم الفضاء.. وتمكن رونالد ريجان فى هذه المرة من أن يفوز فوزاً ساحقاً على الرئيس الأمريكى جيمى كارتر، وأن يتبوأ مقعد الرئاسة فى المكتب البيضاوى بالبيت على الرئيس مع بداية عام ١٩٨١.

وفى اعتقادى أن الممثلة الأمريكية جين وايمان لو كانت تعلم أن هذا المصير كان فى انتظار زوجها . . مافكرت لحظة أن تتركه خاصة بعد أن أثبتت الأيام صحة وجهة نظر رونالد ريجان وأن المعجزات دائماً تبدأ بالأحلام المستحيلة . .

وكان رونالد ريجان رئيسا قوياً وصلداً وخشناً في قراراته ويعشق التحدى ولايثنيه عن تحقيق هدف من أهدافه أي تضحيات يمكن أن يدفعها أو يسأل عنها أمام محكمة التاريخ . وفي عهد رونالد ريجان سقط القتيل رقم ، ٢ ألف من مجموع عشرات الآلاف من القتلى الذين راحوا ضحية الصراع الأمريكي ضد الشيوعية في دول أمريكا الجنوبية . ويمكن القول بأن ريجان قد تمكن من أن يدعم اليمين السياسي في جميع أنحاء العالم ، واستطاع أن يقضى على خطر قوى اليسار في أمريكا اللاتينية ، بفعل السبل المشروعة وغير المشروعة . . كما أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت في عهد رونالد ريجان أكبر حركة لتصدير السلاح الأمريكي إلى مناطق الحروب المشتعلة في مختلف أنحاء العالم ، وقد عقد ريجان عدة اتفاقات عسكرية لتصدير السلاح في فترة حكمه ، وصفها المحلون بأنها أكبر صفقات

عسكرية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ إندلاع الحرب العالمية الثانية . .

وعملية ماكفرين الفاشلة أو فضيحة إيران . كونترا كانت أكبر دليل على رغبة ريجان في تصدير السلاح الأمريكي لدول العالم، وعقد صفقات السلاح المربحة . . ففي نوفمبر عام ١٩٨٥ وخلال قمة جنيف اقترح روبرت ماكفرين مستشار الأمن القومي على الرئيس ريجان أن يعقد صفقة مع إيران تقوم بمقتضاها الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم ٨٠ صاروخ هوك مضادة للطائرات عبر إسرائيل . ولكن ريجان طلب من ماكفرين أن يرجئ هذا الموضوع لحين عودته إلى واشنطن، وفي البيت الأبيض شرح روبرت ماكفرين خطته إلى الرئيس الأمريكي وأقنعه أنه يمكن نقل الصواريخ لإيران من أحد المخازن السرية لإسرائيل في البرتغال على متن واقنعه أنه يمكن نقل الصواريخ لإيران من أحد المخازن السرية لإسرائيل في البرتغال على متن الرهائن الأمريكيين في لبنان لإطلاق سراحهم . .

ولكن ريجان فرد جسده وألقى به على ظهر كرسيه.. وأطلق لخياله العنان بعض الوقت.. ثم سأل ماكفرين وكيف نضمن أن الرهائن سيعودون بمجرد استلام الصواريخ؟ وهنا فكر ماكفرين قليلاً ثم قال لريجان: لن تهبط الطائرة في إيران ولن تقوم بتسليم أى صاروخ قبل أن تتسلم السفارة الأمريكية في بيروت الرهائن المحتجزين.. ووافق ريجان ولكن طلب استطلاع رأى چورج شولتز وزير خارجيته والذى وافق على الفكرة، وتم الاتفاق بين الجميع على أن يكون يوم ٢١ نوفمبر ١٩٨٥ هو يوم اتمام الصفقة..

وبالطبع قيام إيران بالتوسط لإطلاق الرهائن الأمريكيين في لبنان لم يكن ثمناً لاتمام صفقة الصواريخ مع أمريكا.. بل إن إيران كانت ستدفع المقابل المادى لهذه الصواريخ من عائدات النفط.. ولكن هذه الصفقة كانت مجرد «صك رضاء» حتى تستطيع أمريكا أن توافق على مساعدة إيران في نفس الوقت الذي تعادى فيه الثورة الإسلامية في إيران وتقف جنبا إلى جنب في تأييد العراق في مواجهاته العسكرية مع إيران..!! وفشلت عملية ماكفرين لأن البرتغاليين رفضوا أن تتم هذه العملية على أراضيهم، ولكن إسرائيل صاحبة الخازن السرية بالبرتغال تمكنت من تسريب ١٨ صاروخا فقط، وتصديرها إلى إيران.. وعندما وصلت الصواريخ إلى إيران، كانت الصناديق كلها تحمل كلمات عبرية، وفوجئ الإيرانيون عند فتح الصناديق بأن الموجود فيها ١٨ صاروخاً فقط وليست من طراز هوك المضاد للطائرات!!

ولكن الصفقة كانت قد تحت.. وانتهت مشكلة الرهائن الأمريكيين في لبنان.. واشترى الإيرانيون الترام.. كما نقول عندنا في مصر! ...

وتحكن رونالد ريجان خلال فترة حكمه من الترويج للسيطرة العسكرية التي تمكنه من تحقيق أهداف أمريكا العليا، وكان من أول اهتماماته انتاج السلاح وتطويره حتى تظل الدول المستخدمة للأسلحة في حاجة إلى أمريكا وسلاحها الجديد، كما أرسى سياسة السيطرة على شركات السلاح في العالم والتحكم في قنوات توزيعه، وطرح مفاهيم للحد من التسلح تخدم الأمريكان من جميع الوجوه.. ونجحت إدارة رونالد ريجان في ترويج مفهوم الأسلحة كسلعة استهلاكية يطلبها الغني والفقير والقوى والضعيف والصغير والكبير، كما كان يزداد الطلب على شراء الأسلحة الأمريكية لأسباب سياسية أو تقنية أو غير ذلك..

والمعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تبيع للسعودية وحدها بالطريق المباشر أو غير المباشر أسلحة تزيد عن ، ، ا بليون دولار في العقود الأربعة الأخيرة، وكان أكثر من ، ه ٪ من حجم هذه الصفقة في الثمانينيات إبان عهد الرئيس رونالد ريجان . وهذا الانفاق كان أكبر من انفاق حلف الأطلسي نفسه كما يؤكد المحللون العسكريون، ثم تزايد الطلب على السلاح الأمريكي في التسعينيات، وبالتحديد منذ قيام العراق باحتلال الكويت، ولكن رونالد ريجان كان قد مهد الطريق من قبل لهوس دول الشرق الأوسط بالسلاح الأمريكي . .

والغريب أن إدارة ريجان كانت تبيع هذه الأسلحة دون تقنيتها وبالتالى كان البيع أشبه بمن يبيع صناديق الذهب دون مفاتيح، ولذلك اضطرت الدول المستوردة كثيرا إلى إستيراد القوى البشرية المدربة اللازمة لتشغيل هذه التقنية الحديثة، ومن ثم تستطيع الإدارة الأمريكية أن تفرض ماتريده من شروط مقابل إشباع نهم المشترى واستخدام سيف قطع الغيار!!

ولم يتوقف رونالد ريجان عن محاولاته المستمرة لإثبات تفوق الولايات المتحدة في شتى الجالات وخاصة التي يصعب فيها مجاراة أمريكا ومن أجل هذا التحدى، قرر رونالد ريجان أن يخوض حرب النجوم بكل قوى محكنة تتناسب مع مكانة أمريكا بعد أن كادت أن تقلقه المباراة الدائمة بين الاتحاد السوفييتي وأمريكا في سباق النجوم وخلال بعض السنوات من فترتى حكم ريجان للولايات المتحدة انفق مايزيد عن ٢٦ مليار دولار على حرب النجوم والأبحاث العلمية المتعلقة بغزو الفضاء الخارجي..

وفى عام ١٩٨٥ أعيد انتخاب رونالد ريجان لفترة رئاسة ثانية ىعد أن فاز على المرشح الديمقراطى وولتر مونديل بأغلبية ساحقة، وقيل وقتها أن رونالد ريجان قد حقق ثانى أكبر فوز بمقعد الرئاسة فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بعد فرانكلين روزفلت..

وقد تعرض رونالد ريجان لحاولات عديدة لاغتياله والنيل منه، وكان أشهر هذه المحاولات بعد ٧٠ يوما من انتخابه رئيساً للولايات المتحدة لأول مرة، وكانت في شهر مارس عام ١٩٨١، والغريب في هذه الحاولة أنها لم تكن بقصد الانتقام من شخص ريجان ولكن كانت بدافع الشهرة التي تسبب فيها جنون الحب..

والحكاية باختصار أن ريجان كان قد توجه في ٣٠ مارس عام ١٩٨١ إلى فندق هيلتون واشنطن لإلقاء خطاب أمام لقاء نقابى، وتوجه إلى مكان الحفل في تمام الساعة الواحدة و٥٤ دقيقة من بعد ظهر ذلك اليوم.. وقد استقبلت الجماهير على باب الفندق رئيسهم استقبالا بالغ الحفاوة تأثر له ريجان كثيراً، ووقف للحظات ليتمكن من الرد على تحية الجماهير ثم توجه إلى القاعة المعدة لاستقباله حيث ألقى خطابه الذى أنهاه في الساعة ٢٠٢٥ دقيقة أى بعد حوالى ٤٠ دقيقة فقط، ثم غادر ريجان الفندق وحوله لفيف من مساعديه وحراسه، وكان ركب الرئيس ريجان ينتظره أمام الفندق وحشود كثيرة من رجال الصحافة والإعلام ومئتلى القنوات الأخبارية العالمية ولم يتوقف ريجان للرد على أى استفسار صحفى بل رفع فراعه للرد على تحية الجماهير المحتشدة، وبينما يستعد لدخول سيارته الرئاسية سمع صوت طلقات نارية تدوى في كل مكان، ولم يدرى ريجان بشئ إلا ومساعدوه وحرسه الخاص طلقات نارية تدوى في كل مكان، ولم يدرى ريجان بشئ إلا ومساعدوه وحرسه الخاص يتكتلون فوقه، ويدفعون به في سيارته، بينما فريق آخر من حرسه الرئاسي، كان قد تمكن من القبض على الشاب الذى أطلق الرصاص على الرئيس الأمريكي وانطلقت سيارة الرئيس في اتجاه البيت الأبيض وأحس ريجان بأن حارسه الخاص جاثما فوقه، فربت بهدوء على كتفه اتجاه البيت الأبيض وأحس ريجان بأن حارسه الخاص جاثما فوقه، فربت بهدوء على كتفه وقال له: ولم أمت من الرصاص ولكني سأموت منكه..!!

وعندما وعندما وفع الحارس جسده عن الرئيس شعر ريجان ببعض الألم في صدره وبدأ الدم يخرج كالقذائف من فمه مما دعى جيرى بار رئيس جهاز الأمن بالبيت الأبيض أن يطلب تغيير اتجاه سيارة الرئيس إلى المستشفى بدلا من البيت الأبيض، ثم اتصل بالبيت الأبيض وطلب من المسئولين إبلاغ مستشفى جامعة واشنطن بأن سيارة الرئيس ستصل إليهم بعد أقل من خمس دقائق وأن عليهم أن يرفعوا حالة الاستعداد القصوى..

وعندما تم القبض على چون هينكلى الشاب الأمريكى المراهق، وقامت أجهزة الرئاسة والخابرات والمباحث الفيدرالية بالتحقيق معه ظهرت الدوافع الحقيقية وراء محاولة الاغتيال، وهى فشله فى إقامة علاقة غرامية مع الممثلة الأمريكية الجميلة جودى فوستر التى كان معجبا بها من طرف واحد، وعندما فشل فى جذب اهتمامها خاصة وأنه لم يتلقى منها أى رد على رسائله الغرامية التى كان يرسلها كل يوم إليها .. قرر أن يقوم بعمل كبير حتى يتسطيع أن يجتذب اهتمام ورضاء هذه الممثلة الشابة الجميلة .. وكتب إليها يقول: «لكى أثبت لك أننى أحبك سأقوم بقتل الرئيس، وعندما سألت أجهزة التحقيق الممثلة جودى فوستر عن هذا العاشق أكدت إنها كانت تتلقى منه رسائل كشيرة وأخرها الرسالة التى هدد فيها بقتل الرئيس، ولكنها بالطبع لم تصدق أنه يمكن أن يقوم بهذا التصرف الإجرامي ليثبت حبه لها..

وقد واجه الرئيس ريجان العديد من التحديات أثناء توليه الحكم، خاصة تحديات الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي . . وكان هم ريجان كما ذكرت من قبل هو محاولة القضاء

على الشيوعيين في دول أمريكا اللاتينية والعالم كله إذا اتيحت له الفرصة ولعل تخطيط إدارته وجهاز الخابرات الأمريكية المركزية لإبادة الامبراطورية الشيوعية، هو الذى ساهم فيما بعد في تلاشى الاتحاد السوفييتى وانهيار مملكته لتصبح أمريكا هي القوة الوحيدة التي تحافظ على عملية القيادة في العالم.. ومن المفارقات الضاحكة أن الرئيس ريجان كان مدعوا لإلقاء كلمة في إحدى الاحتفالات الهامة وحاول أن يجرب الميكروفون بعد أن ظن أنه مغلق وقد فوجئ جميع الحاضرين بالرئيس وهو يقول: مارأيكم إذا تخلصنا من الاتحاد السوفييتي بإلقاء القنبلة النووية عليه؟، وهنا ضجت القاعة بالضحك وفوجئ ريجان بأن الميكروفون مفتوح.. وحاول بلباقة أن يعتذر على ما قاله..

وقد تأثر ريجان كثيراً بالموقف الذى افتعلته ابنته ديفيز التى ظهرت عارية تماماً على غلاف مجلة بلاى بوى الأمريكية أثناء رئاسته لأمريكا كنوع من الانتقام من والدها على بعض الخلافات القائمة بينهما . . وقد سبب هذا التصرف الأحمق حرجاً شديداً لرونالد ريجان أدى إلى إصابته بحالة من الإكتئاب الشديد لفترة ، ولكنه عاود من جديد ممارسته لأنشطته الرئاسية إلى آخر يوم له في البيت الأبيض عام ١٩٨٩ .

# رونالد ريجان ورحلته مع المرض

عرف رونالد ويجان طعم المرض في العقد السادس من عمره، ولكنه أصيب بعقدة نفسية ترسبت في وجدانه، ورسمت شخصيته منذ طفولته الأولى عندما انقلبت سيارة والده به، وظل حبيساً بها فترة طويلة حتى تم إنقاذه مع والده.. وقتها تملكت عقدة الخوف من الأماكن المغلقة من رونالد ريجان وصاحبته إلى أن أصبح رئيساً للولايات المتحدة.

أما عن المرض العضوى فالثابت أن ريجان كان قد أصيب بتضخم فى البروستاتا عام ١٩٦٧ عندما كان يبلغ من العمر ٥٦ عاما ووقتها كان حاكماً لولاية كاليفورنيا وعندما أدخل المستشفى وأجرى الأبحاث والفحوصات اللازمة رأى الأطباء ضرورة استئصال الجزء المتضخم من البروستاتا لفحصه وتحليل أنسجته تحليلاً خلويا لاحتمال إصابته بسرطان البروستاتا، وبالفعل وافق رونالد ريجان على إجراء الجراحة ولم يُعلن وقتها عن نتائج التحليل الخلوى، ويبدو أن ريجان تماثل للشفاء بعدها، ولم تذكر أى معلومات عن تعرضه لأى مضاعفات صحية أخرى..

وفي عام ١٩٨١ وبعد تعرضه لمحاولة اغتيال على يد الشاب الأمريكي جون هينكلي طارت السيارة التي أقلته من موقع الحادثة إلى مستشفى جامعة واشنطن، حيث كان ريجان يتقيأ دماً من فمه، وعندما وصل إلى المستشفى كان يشعر بآلام شديدة في أعلى ظهره نتيجة لسقوطه عنوة داخل السيارة على أيدى حراسه، كما شكا من ألم شديد برأسه نتيجة اصطدامها بسقف السيارة.. وتماسك ريجان و دخل المستشفى سائرا على قدميه وهو تمسك صدره متألا، وفجأة شعر بدوار شديد نتيجة انخفاض ملحوظ في ضغط الدم، وسقط على الأرض، لكنه كان مدركا لما يدور حوله وقد حمله رجال الرئاسة حتى حجرة الطوارئ، وهناك تبين أن الرئيس فقد ما يقرب من ٥، ٣٥ سم من دمائه أى تقريبا نصف حجم الدم الموجود في دورته الدموية، وعلى الفور قام الأطباء بنقله إلى غرفة العناية المركزة بعد أن خلعوا عنه ملابسه، وتم نقل السوائل وكميات من الدم من خلال ثلاثة خطوط وريدية وليس خطأ واحداً، وكان الأطباء يتوقعون أن الرئيس فقد كل هذه الدماء نتيجة إصابته بنزيف داخلى..

لكن ريجان اشتكى لإحدى المعرضات من آلام شديدة بصدره وعندما همت بالكشف عن موقع الألم الذى يشير له الرئيس اكشتفت وجود ثقب في أعلى الصدر نتيجة فتحة سببها عيار نارى وعلى الفور أبلغت المعرضة فريق الأطباء الذى كان يبحث الحالة والذى قرر الكشف عن موقع الشقب بالأشعة والتى أظهرت في ما بعد وجود طلق نارى على بعد سنتيمترات من قلبه، وأنه اصطدم بأحد الضلوع فى قفصه الصدرى مما تسبب فى كسره، ثم اخترق على إثره الرئة اليسرى، بينما منع هذا الضلع وصول الطلق النارى إلى قلب الرئيس، ولم يكن هناك بد من إجراء جراحة عاجلة لاستخراج الطلق النارى من صدر الرئيس. وعندما عرف ريجان بضرورة إجراء الجراحة وافق على الفور، وطلب استدعاء نائبه چورج بوش، ونقل صلاحياته الرئاسية إليه ثم بدأ يصلى ويتمتم بكلمات رقيقة، وعندما اقترب منه أحد الموضين ضحك فى وجهه وسأله هل أنت جمهورى؟

وربما كان ريجان بمزحته يخفف من حالة القلق التي كانت قد تملكت منه منذ أن عرف أنه مصاب بطلق نارى بجوار القلب، وبدأت الجراحة في تمام الساعة ٣,٢٤ بعد ظهر نفس اليوم أى بعد حوالي ٥ ك دقيقة فقط من وقوع الحادث وكان الدكتور بنجامين أدون هو رئيس الفريق الجراحى الذى قام بإجراء العملية للرئيس الأمريكى، وقد قال تعليقا على صعوبة الجراحة: لقد احتجت لأربعين دقيقة كي أتمكن من فتح صدر الرئيس. فأنا لم أشاهد في حياتي صدراً بهذه الصلابة لإنسان في السبعين من عمره، كما أكد الدكتور بنجامين أدون أنه احتاج لربع ساعة أخرى من أجل الوصول إلى الطلق النارى الذي كان في مكان عميق داخل أنسجة الرئة . . وبعد ذلك تم توصيل الخراطيم اللازمة لسحب الإفرازات الضارة من مكان الجراحة بعد إتمامها حتى لاتتقيح هذه الافرازات وتتسبب في حدوث إلتهاب بمكان الجرح الداخلي مما قد يؤدي بعد ذلك إلى مضاعفات خطيرة . .

وانتهت الجراحة بنجاح في حوالي الساعة ، ٢، ٥ بعد الظهر، وعندما خرج ريجان من غرفة العمليات وبدأ يفيق من أثر الخدر قابلته زوجته نانسي وطبعت قبلة حانية على وجنتيه، وإنه صرت دموعها ولكنه قال لها: أنا بخير ولكن صلوا من أجل الشاب الذي أطلق على

الرصاص، فهو يحتاج الآن إلى دعواتكم!! وفى اليوم التالى كان ريجان قد تماثل للشفاء وقام نائبه چورج بوش بزيارته حيث وقع ريجان على بعض الأوراق الرئاسية من سريره.. وعندما سأل عن السبب الذى دفع چون هينكلى إلى إطلاق النار عليه.. حكوا له قصة جودى فوستر ولكن ريجان لم يصدق فى البداية وعندما أكدوا له ذلك قال وهو يستسم: إنه شاب محب!!..

وأثناء قضاء ريجان لفترة النقاهة داخل جناحه بالمستشفى الجامعى بواشنطن وصلته باقة من الورد مصحوبة ببرقية رقيقة من إحدى السيدات مكتوب عليها «عزيزى داتش ريجان. لقد التقينا سويا في العشرينات عندما كان عمرك ١٧ سنة. أدعو لك بالشفاء..) وقد تأثر ريجان جدا بهذه البرقية وظل وقتا طويلا يفكر في صاحبتها وقد أعزى بعض المقربين من الرئيس تحسن حالته الصحية بصورة سريعة إلى هذه الرسالة التي عادت به إلى فترة النقاء والشفافية في حياته..

وفى ١١ سبتمبر عام ١٩٨٣ شعر ريجان بضعف فى قدرته على السمع وبعد أن قام الأطباء بفحص الرئيس تبين لهم أن أذن ريجان تأثرت من دوى طلق نارى فى أحد الأفلام التى اشترك فيها . . وقد قرروا تركيب سماعة كهربائية لأذنه تعينه على السمع . .

وفي عام ١٩٨٤ أجرى الرئيس رونالد ريجان جراحة لاسئصال زوائد من القولون ولم يعلن البيت الأبيض أى أخبار عن طبيعة هذه الزوائد.. وفي عام ١٩٨٥ أجرى الرئيس ريجان مرة أخرى جراحة لاستئصال زوائد من القولون مشابهة لتلك التي تم استئصالها في الجراحة السابقة، وفي ٢٤ يوليو عام ١٩٨٥ أعلن البيت الأبيض أن الرئيس رونالد ريجان يعاني من وجود ورم ضخم بالقولون، وأن الأطباء قرروا استئصال هذا الورم للتمكن من فحص خلاياه وأنسجته والتعرف على طبيعته، وبالفعل تم إجراء الجراحة بمستشفى بتيسدا التابعة للبحرية الأمريكية، التي استمرت ساعتين وثلاثة وخمسين دقيقة.. وقبلها قام ريجان بتفويض سلطاته الرئاسية للمرة الثانية إلى نائبه چورج بوش، وأرسل إلى زعماء الكونجرس يخطرهم بقرار التفويض.. وبعد أيام من إجراء الجراحة أكد لارى سبيكيس المتحدث الرسمي للبيت الأبيض أن التحليل الخلوى أثبت أن الورم غير سرطاني وأنه حميد.. وقد أكد أيضا الجراح الأمريكي ديل أوللر رئيس فريق الجراحين الذي قام بإجراء العملية مادكره لارى سبيكيس في نفس الوقت الذي ذكر فيه مارشال بداين الطبيب المختص في سرطان الأمعاء والأستاذ في نفس الوقت الذي ذكر فيه مارشال بداين الطبيب الختص في سرطان الأمعاء والأستاذ التشاره!!

وفي عام ١٩٨٦ أدخل ريجان لحجرة العمليات للمرة السادسة في حياته حيث تبين وجود زوائد جديدة بالقولون، وتم استئصالها للمرة الثالثة، وفي عام ١٩٨٧ أجرى الأطباء جراحة كبيرة للرئيس ريجان استئصلوا فيها الجزء المتبقى من البروستاتا، وفي نفس الوقت تم

استئصال ورم سرطانى فى الوجه، وقد أعلن البيت الأبيض أن هذه الجراحة كانت لاستئصال بعض المضاعفات الناتجة عن تطور الحالة الصحية للرئيس ولكن المتحدث لم يذكر أن الجراحة تتعلق باستئصال أورام سرطانية فى حين ذكرت الصحف أنه تم استئصال ورم سرطانى من الوجه..

وقد استمر الرئيس ريجان في صراعه مع المرض إلى أن ترك البيت الأبيض في عام ١٩٨٩ بعد انتهاء فترة رئاسته الثانية ...، وقرر مجموعة من أصدقاء الرئيس ريجان وزوجته نانسي إهداءهم منز لا على مساحة فدان ونصف وملحق به حمام سباحة وحدائق مترامية ، وذلك ليقيم فيه ريجان بعد خروجه من البيت الأبيض ، وقد قام أكثر من ٢٠ شخص من أصدقاء ريجان وزوجته بشراء هذا المنزل الذي تقدر قيمته بـ ٥,٠ مليون دولار ويجاور مسكن النجمة العالمية اليزابيث تايلور في ضاحية بيل آير بلوس انحيلوس .. وظل ريجان يحاول الابتعاد عن الأضواء إلى أن تمكن منه مرض الزهايمر تمكناً تاماً في عام ٤٩٩، ورغم أن ريجان كان لايزال في هذا الوقت يلعب الجولف ويؤدي التمارين الرياضية البسيطة ويذهب إلى مكتبه في لوس انجيلوس ، إلا أنه لم يعد اجتماعيا ، ولم يعد يشعر بالعالم من حوله ولايفهم لماذا يلقي الناس عليه التحية حينما يسير بينهم في الشارع .. ويبدو أنه نسي أنه طوال ثمانية سنوات كان أقوى وجل في العالم ..

ومرض الزهايمر SALZAHEIMER'S هو مرض يصيب ذاكرة الإنسان ويجعله غير قادر على تذكر الأحداث الهامة في حياته.. وهو مرض مخادع INSIDIOUS ومن المكن أن يصيب الإنسان على غرة في منتصف العمر، ولكن معدل الإصابة به يرتفع في فترة الشيخوخة وعندما يتقدم العمر بالإنسان، وربما ترجع الإصابة بهذا المرض إلى عوامل وراثية، ولكن المعروف طبيا أن تنامى المرض يصبح بطيئا إذا آصاب الإنسان في سنوات الشيخوخة في نفس الرقت الذي يزداد فيه تدهور الوظائف الإدراكية في عقل الإنسان بصورة سريعة ومقلقة، ومن أعراض هذا المرض حدوث ضمور واسع في خلايا المخ وبالتحديد في لحاء الدماغ CORTEX وخلايا أخرى متفرقة في الجهاز العصبي المركزي، والفحص الجهرى للخلايا المصابة يكشف وخلايا أخرى متفرقة أي الجهاز العصبية ضامرة، وترسبات وتكلسات غير طبيعية بأنسجة المخ، بالإضافة إلى بعض التغيرات الكيميائية في الخلايا العصبية بما فيها ندرة في إفراز الاستيل كولين ACETYLCHOLINE وهو موصل كيميائي هام وله دوره الحيوى في الجهاز العصبي في الإنسان..

والمعروف أن هذا المرض أصاب العديد من المشاهير في العالم ومن بينهم المشلة الأمريكية الجميلة ريتا هيوارث والتي أصيبت في شيخوختها بهذا المرض.. وفي العالم يوجد أكثر من ٢٠ مليون مصاب بحرض الزهايمر الذي ترجع تسميته إلى مكتشفه العالم الألماني الويس التسهايمر، وتنطق بالانجليزية الزهايمر.. بينما يوجد في أمريكا وحدها ٥ ملايين

مصاب بهذا المرض، وفي كل عام يتم تسجيل ٥٠ ألف حالة يصيبها المرض في الولايات المتحدة الأمريكية، وربحا هذا هو الذي دفع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون إلى تخصيص ٥٠ مليون دولار للأبحاث المهتمة بالبحث عن علاج لهذا المرض، والتمكن من القضاء عليه.

ويذكر أن الرئيس ريجان يعالج من مرض الزهايمر في عيادة طبيب متخصص في المخ والأعصاب بسانتا مونيكا في كاليفورنيا بعد أن اضطربت ذاكرته للغاية إلى الحد الذي لم يعد يفرق فيه بين أفراد أسرته، كما اختل توازنه في الفترة الأخيرة وتغير سلوكه بصورة فاضحة، مما يخشى معه من إصابته بالجنون كنوع من مضاعفات هذا المرض الميشوس من شفائه.

وقد شكت نانسى ريجان كثيرا من أن أبناء ريجان لايولون أبيهم الرعاية اللازمة له، وهو فى هذه المرحلة الحرجة من المرض. ولكنها أكدت أن الرئيس الأمريكي السابق چورچ بوش دائم السؤال على ريجان . وليس غريبا على بوش أن يفعل ذلك وهو الذى يدين لريجان بأشياء كثيرة فى حياته وقال عنه فى إحدى المناسبات: ريجان أستاذى ومعلمى ولولاه ما أصبحت رئيساً لأمريكا . .

## الدوافع المرضية لسياسة ريجان

يمكننا الدفع بأن الرئيس الأمريكى الأسبق رونالد ريجان كان مصاباً بالسرطان منذ فترة طويلة، وربحا تعود الإصابة إلى أول جراحة أجراها في عام ١٩٦٧، والتي استأصل الأطباء فيها جزء من البروستاتا . وطبيعي أن تتضخم البروستاتا في رجل يبلغ من العمر ٥٥ عاماً . ولكن تكرار شكوى ريجان من الأعراض المؤلمة التي تسببها البروستاتا يجعلنا نشك في أن الأمر لم يتوقف عند حد الاصابة بتضخم عادى في البروستاتا، والذي عادة مايصيب الذكور في سن الشيخوخة . ولايمكن القول أن وصول الإنسان لسن الخمسين يدفع به إلى زمرة الشيوخ والكهول والمسنين . ثم تأتي الجراحة التي أجريت للرئيس ريجان في عام المروست للرئيس ريجان في عام لاستئصال الجزء المتبقى من البروستاتا، وإزالة أورام سرطانية مصاحبة بالوجه، لتوضح لنا كثير من التفسيرات والألغاز.

وأغلب الظن أن سرطان القولون الذى عانى منه ريجان لفترة طويلة وتضاربت حوله الآراء، كثيراً كان سرطاناً ثانويا منتشرا من مصدره الرئيسى فى البروستاتا وخلال الفترة من عام ١٩٨٤ وحتى عام ١٩٨٦ أجرى الأطباء للرئيس رونالد ريجان أربعة جراحات بالقولون لإزالة زوائد وأورام سرطانية متباينة فى الحجم والطبيعة ولايمكن فى هذه الفترة الزمنية القصيرة أن تعود الأورام المستأصلة للكشف عن نفسها مرة أخرى، إلا إذا كانت أورام سرطانية وفى مرحلة متأخرة، وأن حجمها كان بالدرجة التى يمكن أن تعوق وظيفة الأمعاء أو تتسبب فى حدوث إنسداد معوى لذلك كان استئصالها أمرا حتمياً وواجباً.

والمعروف أن مرض السرطان هو المسبب الثانى للوفاة فى دول أمريكا وأوروبا بعد قصور الشرايين التاجية لعضلة القلب، ومن أشهر الأعضاء التى تصاب بالسرطان فى جسم الإنسان الرئتين والأمعاء الغليظة والثدى وأن ٧٠٪ من الإصابات الجديدة بالسرطان تكون فوق سن الستين، وعندما يصيب الأطفال يكون سببا للوفاة فى المرحلة السنية مابين ٣ و١٣ سنة حيث يصاب بعض الأطفال بسرطان الدم فى بداياته، ويحتاج لفترة زمنية طويلة حتى يستطيع أن يعبر عن نفسه وهذا هو سبب خطورته إذ لا يتم اكتشافه إلا عندما يصل الإنسان فى أغلب الأحوال إلى مرحلة يصعب فيها التغلب على المرض بالوسائل العلاجية المعروفة، ولكن هذا لايمنع أن هناك حالات كثيرة من المرضى المصابين بالمرض قد تتحسن حالتهم ولكن هذا الايمنع أن الكيميائية والمواد المشعة.

وإذا سلمنا بأن رونالد ريجان قد تأثر بمرض السرطان منذ وقت طويل، ولكنه لم يعلن عن نفسه إلا مع نهاية حكم ريجان للولايات المتحدة الأمريكية، فيجب أن نضع في الاعتبار أن ريجان قد عولج علاجاً قوياً تمكن معه الأطباء من محاصرة المرض سواء بالعقاقير أو التدخل الجراحي بين الحين والآخر، وهذا ما يجعل رونالد ريجان الآن يتم عامه التسعين دون ان نسمع عن إصابته بمضاعفات جديدة لمرض السرطان.

أما فى الفترة من بداية الثمانينات وحتى نهاية حكم ريجان وهي الفترة التي شهد فيها ريجان صراعاً كبيراً مع المرض يمكن القول بأنه عانى من بعض الأعراض المصاحبة لمرضى السرطان والتي تعرف بد Paraneoplastic Feature حيث يقوم العضو المصاب بالسرطان بإفراز بعض نفاياته التي عادة ماتكون عبارة عن هرمونات ذات تركيب كيميائي متعدد بإفراز بعض نفاياته التي تقوم بدورها بالتأثير على بعيض الوظائف الأساسية لأعضاء وأجهزة الجسم، ومن ضمنها الجهاز العصبي للإنسان "NEUROLOGICAL PARANEOPLASTIC SYNDROME" والتي يمكن وقد يتسبب عن ذلك حالات من الوهن والضعف العضلي وضمور بخلايا المخ والذي يمكن أن ينتج عنه تغير في سلوك الإنسان وعاداته، فيصبح في بعض الأحيان قاسياً وصلداً أو متبلداً وعنيذاً وهو ما يتيح لنا الفرصة لتفسير جزء من سياسة ريجان التي كانت قائمة في محد ذاتها على العناد والمناطحة وتحقيق الأهداف مهما كانت النتائج والتضحيات.

كما يمكن لهذه الهرمونات المفروزة من الأورام السرطانية أن تحض الغدة الدرقية على إفراز هرمونات (T3 & T4) بصورة غير طبيعية من وقت لآخر، وهو ماقد يجعل الإنسان في حالة من العصبية والضيق، والتي تدفعه إلى اتخاذ قرارات عنيفة مثل التي اتخذها رونالد ريجان تجاه المذابح الشيوعية في أمريكا اللاتينية، ورغم أن ريجان كان يتشدق بالرحمة تجاه الشاب جون هينكلي الذي حاول اغتياله إلا أنه لم يعفو عنه خاصة وأن هناك شكا قوياً في سلامة القوى العقلية لهذا الشاب.

وقد كانت لريجان قرارات كثيرة تتسم بالعنف والقوة خاصة في سياسته الخارجية

وصفقاته العسكرية، وربما لم يحاول ريجان التدخل بجدية لإنهاء الحرب العراقية الإيرانية، والتي استمرت قرابة ثمانية سنوات بقدر ماحاول أن يساعد العراق في هذه الحرب الشرسة بحجة عداءه للثورة الإسلامية في إيران، ولكنه في نفس الوقت سمح لنفسه بأن يحاول أن يمد إيران بصواريخ هوك الأمريكية عبر إسرائيل، ولكن محاولته انتهت بفضيحة إيران - كونترا الشهيرة..

ولايمكن أن نرمى بأن قرارات ريجان القاسية كان وراءها كلها دوافع مرضية فقط. بل أن هناك عوامل أخرى كثيرة منها على سبيل المثال عوامل شخصية ونفسية، وعوامل أخرى ترجع لأسباب سياسية. ومعروف عن ريجان أنه كان متطرفا في وطنيته وحبه للولايات المتحدة الأمريكية، وقد يرى البعض أن هذه ميزة في شخصية ريجان. ولكن إذا تحول هذا التطرف في الوطنية إلى رغبة عارمة في السيطرة على العالم سياسيا وعسكريا وتشجيع بيع الأسلحة الأمريكية وفرض الهيمنة العسكرية الأمريكية على تلك اللول كما ذكرت من قبل، فإن التطرف في الوطنية في هذا الوقت يصبح سلاحا ذو حدين، ويمكن أن يشكل على المدى البعيد خطراً على السياسة الأمريكية التي روجت لدمار الحروب أكثر مما وجت للسلام..

ولا يجب أن نغفل مرض الزهايمر الذى أعلن عن إصابة ريجان به بعد تركه البيت الأبيض بسنوات قليلة.. لكن هناك حقيقة طبية تؤكد أن المرض قد لايأخذ طبيعته الفجائية إذا أصاب كبار السن والمسنين، وأن الإصابة تكون تدريجية إلى أن يفقد الإنسان ذاكرته إلى حد كبير، ويصبح غير قادر على تحديد الأشخاص من حوله وهذا ما يجعل هناك احتمال بإصابة الرئيس الأمريكي رونالد ريجان بمرض الزهايمر في أواخر فترة حكمه، خاصة إذا سلمنا بدور الهرمونات السرطانية في تآكل المخ وضمورة، كما أن بعض المصادر الصحفية ذكرت أن ارتطام رأس ريجان بسقف سيارته الرئاسية عند محاولة الفرار به من المكان الذي أطلق عليه النار فيه أمام هيلتون واشنطن قد يكون سببا في بعض الأعراض المرضية التي تعرض لها ريجان فيما بعد، وخاصة مرض الزهايمر...، وإذا ثبت بأن هذا المرض قد بدأ يزحف على عقل ريجان أثناء قيامه بمهامه الرئاسية، فإن هذا يجعلنا نؤكد أن بعض القرارات يزحف على عقل ريجان أثناء قيامه بمهامه الرئاسية، فإن هذا يجعلنا نؤكد أن بعض القرارات الأمريكية التي اتخذها ريجان في أواخر فترات حكمه ربما يكون قد أصابها فيقدان الذاكرة!!..

أما حادثة الاغتيال التي تعرض لها ريجان بعد حوالي ٧٠ يوما من انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، فلاشك أن الظروف المرضية التي تأثر بها ريجان نتيجة هذه الحادثة، قد ساهمت بشكل أو بآخر في رفع أرصدته وجماهيريته لدى الشعب الأمريكي خاصة وأن الإعلام الأمريكي كان يتحرك لحطة بلحظة مع الرئيس الأمريكي ابتداءاً من لحظة تعرضه للإصابة بالطلق النارى، ومرورا بنقله إلى مستشفى جامعة واشنطن، ثم أثناء دخوله

لغرفة العمليات، وفي اللحظات التي خرج فيها من غرف العمليات بعد نجاح الجراحة وزوجته نانسي تطبع قبلاتها على وجناته..

ولاشك أن كل هذه الأحداث جعلت ريجان بطلاً شعبياً كاد أن يفقد حياته بعد أيام من دخوله المكتب البيضاوى بالبيت الأبيض الأمريكي.. وبالطبع فإن هذا الحدث كفيل بكشف تعاطف الجماهير وإلتفافهم حول رئيسهم الذى استطاع أن يستثمر بذكاء هذه الظروف المرضية في تثبيت شعبيته لينال تأييد الأمريكيين في اتفاقياته العسكرية ، وبرنامج حرب النجوم الذى انفق من أجله مايزيد عن ٢٦ مليار دولار بعد ذلك..

وقد أنهى الرئيس الأمريكى رونالد ريحان رئاسته للولايات المتحدة بعد إنقضاء فترة حكمه الثانية عام ١٩٨٩ ، وكان يبلغ من العمر وقتها ٧٧ عاما ويبدو عليه الأعياء الشديد والنحافة ، وتأثير المرض الذى لم يستطع السيطرة عليه إلا بسلسلة من الجراحات الخطيرة التي كان لايثق في أنه سينجو منها ، بدليل أنه كان يصدر قرارا بتفويض نائبه چورچ بوش للقيام بأعمال الرئاسة أثناء كل جراحة يجريها . وبعد أن يفيق ريجان بدقيقة واحدة من أثر الخدر الذى تناوله أثناء إجراء الجراحة ، يسحب هذه السلطات التي منحها لنائبه ، بل يطلب الأوراق الرئاسية ليوقعها في فراشه في الوقت الذى لم يمر سوى ساعات قليلة على نجاته المعملية الجراحية التي أجريت له . .

ولاشك أن المرحلة العمرية التى حكم فيها رونالد ريجان أمريكا من ( • ٧ إلى ٧٨ عاما) تعتبر مرحلة خطرة حيث لايوجد رجل في مشل هذه العمر لايعاني من أمراض الشيخوخة التي تتمثل في فقدان القدرة على التركيز لفترات طويلة، واختلال التوازن وقصور في الوظائف الحيوية لأجهزة الجسم الختلفة، بالإضافة إلى تصلب الشرايين وضيقها وانسدادها والذي يسبب مع مرور الوقت تأثيرا بالغا على القدرات العقلية للإنسان، خاصة إذا ما تأثرت الدورة الدموية في مخ الإنسان .. ولايمكن لأي إنسان أن يصل إلى سن رونالد ريجان دون أن يصاب بتصلب الشرايين لأنه مرض عادة ما يسبب تغيرات بجدران الأوعية الدموية والشرايين، تبدأ في مرحلة مبكرة جداً من العمر، وتستمر ببطء شديد حتى تصل إلى ذروتها في سن الشيخوخة، وتأخذ دورها في التأثير على الإنسان وقوة تركيزه وقدرته على اتخاذ القرار..

وبالطبع فإن جلوس رجل في عمر رونالد ريجان على مقعد رئاسة دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية لهو أمر بالغ الصعوبة في مداه وتأثيره، ولكن رونالد ريجان حاول أن يتحدى شيخوخته وأن يثبت للعالم كله أن شيخوخته قادرة على التحكم في قوة أمريكا التي لاتعادلها قوة على وجه الأرض.

# فيدلكاسترو

#### «عقد.. تركيبات... متناقضات»

عجيب أمر هذا الرجل. الذى جمع فى شخصيته متناقضات كثيرة، يصعب أن تتوفر فى شخصية إنسان واحد. فهو يجمع بين القوة والضعف والسالب والموجب. والبناء والهدم. والتصميم على الرأى لدرجة التعصب الأعمى. ثم الإفراط فى الرأى لدرجة التنازل المذل وهو حالة خاصة جدا، تستحق الفحص والدراسة خاصة إذا عرفنا أنه يلقى معارضة شديدة داخل كوبا وخارجها بالإضافة إلى الحصار الاقتصادى، المفروض عليه منذ بداية حكمه والذى وصل بالبلاد إلى حد الجاعات!! وبالرغم من كل ذلك فمازال على عرشه قوياً وقوته تزداد يوماً بعد يوم.

وقيدل كاسترو ولد في ١٣ أغسطس عام ١٩٢٦ ، وكان أبوه رجلاً موسواً ، واسع الرزق يمتلك مزّارع تنتج الدخان وتصدره ، وقد ذكر أحد المغتربين اللبنانيين المقيمين في كوبا عام ١٩٦٠ أن الرئيس كاسترو قد أنجبته أم لبنانية ، تنتمى إلى عائلة «روس» المعروفة في مدينة طرابلس بلبنان ، وأضاف المغترب اللبناني أن قصة زواج السيدة اللبنانية «لينا روس» من والد كاسترو معروفة في هاڤانا وأنه قد شاهد لينا التي ولدت في حي البغاطسية بشارع التربيعة في طرابلس مع والدها وأعجب بها إعجابا شديدا ، وأحبها وتزوج منها ، وأنجبت له قيدل كاسترو . . . ورغم تداول هذه القصة في معظم صحف العالم الصادرة في الستينيات إلا أنه لا يكن الحكم على صحتها من عدمه . .

وخلال سنوات الدراسة ظهرت مواهب ڤيدل كاسترو المتعددة، فاشتهر بين زملائه كبطل رياضى، كما عُرف بقدرته الفائقة على الخطابة أمام الجموع والحشود، فكان مجيداً لاستخدام الكلمات، ومتقنا في نطقها وتوجيهها توجيها حماسياً، يؤثر في المستمعين له ويجعلهم في حالة أشبه بحالات النوم المغناطيسى. . ثم إلتحق بعد ذلك بجامعة هاڤانا عام ٥٤٥ لدراسة القانون، وقد ساعدته قدراته الشخصية على الإتجاه إلى العمل السياسي، فكان من أنشط الطلاب من الناحية السياسية خلال دراسته الجامعية التي أنهاها في عام ٥٥٠٠

وفى عام ١٩٤٧ وأثناء دراسته للقانون تعرف على زوجته الأولى «ليرثا دياز» شقيقة رافاييل ديازا، أحد زعماء الثورة الكوبية واقترن بها فى ١٣ ديسمبر من نفس العام وبعد تخرجه من الجامعة بفترة طلقها بدون أسباب واضحة.. وفى ذلك الوقت كان الديكتاتور فلوجنسيو باتيستا مسيطرا على مقاليد الحكم فى كوبا منذ عام ١٩٢٣ وكاد الشعب أن

يضج من صلفة وديكتاتوريته أكثر من مرة خاصة بعد أن تمكن الأمريكيون في عهده من السيطرة على أكثر من ٩٠٪ من موارد وثروات البلاد، حتى أصبحت جزيرة كوبا تقريباً مستعمرة أمريكية، تخضع في ولائها للسياسة الأمربكية والذي كان باتيستا واحداً من خدام هذه السياسة.

وقرر كاسترو في عام ١٩٥٣ أن يشكل مع مجموعة من الثوار الذين يحملون نفس مبادئه، جماعة تعمل على خلع الديكتاتور باتيستا، والإطاحة به، وكان كاسترو وقتها يعمل محامياً ولكنه أصبح العضو الرئيسي بهذه المجموعة، والتي نجحت في إعداد تخطيط محكم مستند على الإرادة الشعبية التي كان قد فاض الكيل بها بهدف الثورة على نظام الحكم الديكتاتورى.. وبالفعل بدأ كاسترو مع مائة وثلاثين من أتباعه أول هجماته المسلحة في ٢٦ يوليو عام ١٩٥٣ على ثكنات موناكادا، ولكنه فشل مع مجموعته في الإنقلاب على نظام الحكم أو تغيير شئ من الواقع، بل على العكس فقد انتهى الأمر باعتقاله مع أخيه وشقيق الحكم أو تغيير شئ من الواقع، بل على العكس فقد انتهى الأمر باعتقاله مع أخيه وشقيق كفاحه الثوري واؤول كاسترو، وعندما تم القبض عليه عثرت السلطات في حقيبته على خطاب غرامي كتبه إلى السيدة ناتى ديفيولتا البرجوازية والمتزوجة من طبيب يدعى اورنالدو فرنانديز وأم لإبنة تدعى وناتالي، وكانت هذه السيدة قد تشبعت بحب كاسترو وأفكاره بما جعلها تقيم معه علاقة غير شرعية، عاشرها خلالها معاشرة الأزواج..

وحُكم على كاسترو بالسجن لمدة 10 عاما لكنه في عام 1900 خرج من السجن بعد أن شمله عفو عام، فسافر إلى المكسيك للإعداد لمرحلة جديدة من المواجهة مع الحاكم الديكتاتورى، ورغم أن كاسترو قد فشل في الجولة الأولى إلا أنه استطاع بهذه الخطوة أن يحرك القضية ويزيد من القاعدة الشعبية المؤيدة له، والناقمة في نفس الوقت على سياسة الحُكم الديكتاتورى في كوبا، وفي المكسيك قابل رفيق كفاحه وصاحب المبادئ النضالية الأرجنتيني شي چيڤارا الذي دعا كاسترو ورجاله إلى البقاء في المكسيك للتدريب على فنون المواجهة العسكرية، وبالفعل قضى كاسترو 10 شهراً تدرب فيها مع رجاله على حرب العصابات بمساعدة چيڤارا، ثم عاد إلى كوبا وعاود هجومه مرة أخرى عام 100 على نظام الحكم، ولكنه فشل فشلاً ذريعاً أيضاً في هذه المرة ثما جعله يقرر اتخاذ وقفه، مع النفس المتمكن من إعادة تنظيم قواته ومعالجة الأسباب التي تجعله يفشل في السيطرة على الحكم في كل محاولة للثورة على النظام الديكتاتورى، كما أنه كان يرغب في اكتساب تأييد قطاع عريض من الفلاحين وطبقات الشعب التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة..

واستمر كاسترو في نضاله الثورى ضد ديكتاتور كوبا إلى الحد الذى جعله يهدد في اكتوبر عام ١٩٥٨ بأنه سيقتل كل المشاركين في الانتخابات التي تنظمها حكومة باتيستا لأن الاشتراك في هذه الانتخابات يعد خيانة عظمى للثورة، كما أنه دعى إلى تخريب المتلكات البريطانية في بريطانيا نفسها وفي كوبا بل في كافة أنحاء العالم، لأن بريطانيا

باعت طائرات حربية لحكومة باتيستا التي ثار ضدها..

وكان كاسترو قد علم أن عشيقته (ناتي) قد وضعت ابنتها (إيلينا) من علاقتها الغير شرعية به، في الوقت الذي كان يعيش في منفاه بالكسيك عام ١٩٥٦ لكنه قرر ألا يشغل باله بهذه القصة السخيفة من وجهة نظره، وكان يرسل أمه من حين لآخر لترى إبنته في مقابلات سرية مع ناتي بعيداً عن أعين زوجها الدكتور أورنالدو، وظل كاسترو لمدة ثلاثة سنوات لايفكر في رؤية ابنته إيلينا بحجة إنشغاله في الثورة ضد النظام الديكتاتوري . . وبالفعل فقد استطاع كاسترو تضييق الخناق حول الديكتاتور فلوجنسيو باتيستا الذي تأكد من أن الثورة لن تتركه قبل أن تحرر البلاد من طغيانه وسوء حكمه، فآثر أن يترك الحكم ويغادر البلاد في يناير عام ١٩٥٩ واستولى ڤيدل كاسترو على العاصمة هاڤانا في بداية جديدة لإنشاء مجتمع مثالي ينعم فيه الجميع بتكافؤ الفرص.. وبدأ الإصلاح يتجه نحو الاهتمام بالتعليم ورفع مستوى المعيشة لمواطني كوبا الذين يعانون من الفقر المدقع والمرض والجهل، وقد أطلق كاسترو على خطته الاصلاحية برنامج والإصلاح الاجتماعي،، وتمكن من خلال العمل به من التصدي للأمية والجهل واحتكار الملاك ورجال الأعمال لسبل الرزق الختلفة، كما قام بتأميم المزارع والممتلكات الأساسية والاستراتيبجية في كوبا وأقام عدداً من المزارع التعاونية التي تستفيد منها طبقات الشعب الختلفة وخاصة الفلاحين. . ونجح برنامج «الإصلاح الاجتماعي» في تحسين الظروف المعيشية اليومية للفقراء، ولكن كاسترو في نفس الوقت لقى معارضه شرسة من الملاك ورجال الأعمال والأعيان الذين حاولوا بكل الأساليب وقف زحف الثائر الجديد نحو مصالحهم التي تتعارض مع مصالح الأغلبية من أفراد الشعب في كوبا، وعندما فشلوا في القضاء على الثورة غادر الآلاف منهم البلاد خلال السنوات الأولى لحكم كاسترو وتوجهوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي فتحت أبوابها إليهم..

وقد واجه كاسترو منذ بداية حكمه عداءاً أمريكياً لاحدود له لأن الثورة الاشتراكية التي قادها كان غرضها الأول هو القضاء على الهيمنة الأمريكية على جزيرة كوبا، والتخلص من تركه الرجعية والتخلف والجهل الناتج عن هذه الهيمنة الأمريكية المسيطرة على موارد البلاد وثرواتها.. وأولى المشاكل الصعبة التي واجهها كاسترو في بداية حكمه كانت أزمة «خليج الخنازير» والتي دبرتها ومولتها الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب ماتكنه من عداء وحقد لكاسترو وثورته، خاصة بعد أن تأكدت أمريكا أن الطموح الثوري لدى كاسترو لم يكن مقصورا على كوبا بل إنه يحاول تصدير الثورة إلى دول أمريكا اللاتينية وهذا بالطبع سيضر بالمصالح الأمريكية في هذه الدول، بالإضافة إلى أن كاسترو لم يكف يوماً عن مهاجمة السياسة الأمريكية وكشف أوراقها ومطامعها في كوبا، والدول الأخرى الواقعة تحت الهيمنة الأمريكية..

وأزمة «خليج الخنازير، كانت محاولة فاشلة لخلع كاسترو وإقصائه عن حكم البلاد،

وقد اشترك في هذه الخاولة ، ، ه ١ شخص من المنفيين الكوبيين ونفذت في عهد الرئيس الأمريكي الراحل چون كيندى عام ١٩٦١، ولكن كاسترو العنيد ومعه قواته التي تدين له بالولاء تمكن من قمع الانتفاضة والثورة ضده وقام بالقضاء على الإنقلابيين، واعتقل من بقى منهم على قيد الحياة واضطرت الإدارة الأمريكية للتدخل لإنقاد المعتقلين الذين تعتبرهم من رجالها ووافق كاسترو على الإفراج عنهم في مقابل مساعدات أمريكية لكوبا تشمل الأدوية وبعض المساعدات الغذائية والملابس، والتي كبدت أمريكا وقتها أكثر من ٥٣ مليون دولار..

وهذه الأزمة جعلت شوكة كاسترو تقوى خاصة بعد أن أصبحت الولايات المتحدة تصنع له ألف حساب، وتعيد دراسة مواقفها وسياستها في جزيرة كوبا بعد أن أيقنت أن عهد كاسترو بالطبع لن يكون كعهد سلفه فلوجنسيو باتيستا وخرج كاسترو المتحدي على شعبه من خلال شاشات التليفزيون وهو يعلن تحديه لأمريكا وسياستها، ويؤكد أنه قرر أن يكون ماركسيا لينينيا مدى الحياة وأطلق صيحته المشهورة التي مازال متمسكا بها إلى الآن «الاشتراكية أو الموت» وهذا التحدى كاد أن يجعل العالم للمرة الثالثة على مقربة من اندلاع حرب عالمية، ففي خريف عام ١٩٦٢ استطاع كاسترو أن يقنع نيكتيا خروشوف الزعيم السوفييتي في ذلك الوقت بأن الولايات المتحدة الأمريكية، ستعاود غزو كوبا التي لاتمتلك وسائل دفاعية للرد على العدوان الأمريكي في حالة وقوعه. . واقتنع خروشوف الذي كان يرى أن أمن كوبا الشيوعية هو امتداد طبيعي لأمن الاتحاد السوفييتي ونتيجة لهذا الاقتناع فقد أخذ خروشوف قراره بنقل صواريخ ذات رؤوس نووية إلى كوبا، وتسربت الأنباء إلى واشنطن التي بدأت في التحري عن صحة هذه المعلومات عن طريق إرسال طائرات للتجسس فوق أرض كوبا. . ولكن إحدى طائرات التجسس الأمريكية سقطت في ظروف غامضة ، وأدى ذلك إلى تصاعد الأزمة بين القوتين العظمتين في العالم الذي أصبح على شفا حرب نووية لولا الصفقة التي عقدها الرئيس الأمريكي جون كيندى مع الزعيم السوفييتي خروشوف، والتي تقضى بعدم تعرض أمريكا أو تفكيرها في غزو كوبا في مقابل تفكيك الاتحاد السوفييتي لرؤوسه النووية الموجودة على أرض كوبا.. وعلق كاسترو بعد ذلك على موقف خروشوف الذي وقع الصفقة مع چون كيندي قائلا: كنت سأوجه لكمة إلى وجه خروشوف لو فكر في زيارة كوبا بعد سحب الصواريخ، وعندما نشرت صحيفة لوموند الفرنسية هذا التصريح أنكر كاسترو أن يكون مثل هذا الكلام قد جاء على لسانه وأن الأمر مجرد تلفيق صحفي..

وفى ١٧ أكتوبر عام ١٩٦٧ وبعد مرور هذه الأزمة الطاحنة التى كادت أن تطيح بالعالم، وتلقى به فى آتون الحرب تزوج كاسترو من إيزابيل كوثر وهى من سكان مدينة سانتياجو فى نفس الوقت الذى تناسى فيه إبنته إيلينا التى أنجبها من عشيقته ناتى، ولم يكن قد رآها سوى مرة واحدة عندما بلغت الثالثة من عمرها ووقتها وقف يتأملها ضاحكاً وهو

يقول وإنها تشبه الخروف الصغير، والعجيب أن إيلينا عاشت السنوات الثلاثة الأولى فى حياتها مع أمها وزوجها الطبيب الذى لم يكن يعلم أن إيلينا ليست إبنته، ولكن بعد أن تولى كاسترو الحكم علم بأمر العلاقة التى جمعت زوجته بالزعيم الثورى، وأن إيلينا التى نسبها إليه وحملت أسمه لم تكن سوى إبنة غير شرعية لزوجته الخائنة.. فأصيب بإكتشاب شديد وانفصل عن زوجته، واصطحب ابنته الأخرى ناتالى، وترك البلاد بعيداً عن بطش كاسترو، وفى نفس الوقت لم يعرض كاسترو على ناتى الزواج أو الاعتراف بإبنته وعندما فكر فى الزواج بعد مرور ثمانية سنوات من ميلاد إبنته لم يختار أمها زوجة له ولكنه اختار إيزابيل كوثر!!

وبالطبع لم تكن الولايات المتحدة قادرة في ذلك الوقت على القيام بأى تحرش عسكرى ضد كاسترو بعد الاتفاق الذى عقدته مع الاتحاد السوفييتي، ولم يكن أمام الإدارة الأمريكية سوى فرض حظر اقتصادى على كوبا بسبب مشاغبات رئيسها المستمرة على حد رؤية الإدارة الأمريكية حتى يعيش شعبه في حالة من الفقر والجوع والضياع، وبالتالى فمن السهل أن يثور الشعب على قائده ويخلعه، وهذا ماتريده أمريكا . ولكن هذا الحظر دفع كاسترو للإرتماء في أحضان خروشوف والاعتماد في اقتصاده على المساعدات السنوية التى قدمها له الاتحاد السوفييتي والتي كانت تقدر بمليار دولار سنوياً، وكان هذا هو الخطأ الأكبر في تاريخ الثورة الكوبية، حيث فشل كاسترو في بناء اقتصاد قومي ولذلك كان من الطبيعي أن تشهد كوبا إنهيارا اقتصاديا بعد تفكك الاتحاد السوفييتي عام ١٩٨٩ ، وتوقف المساعدات السوفييتية التي كان يعتمد عليها كاسترو اعتماداً كلياً في إدارة شئون بلاده.

واستمر مسلسل التحدى الكبير بين ڤيدل كاسترو من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، واستطاع كاسترو أن يقف بمفرده أمام تحدى عشرة رؤساء أمريكين عاصرهم منذ بداية حكمه وحتى الآن، وكانت دولته الشيوعية التى أسسها على مسافة ، ٩ ميلاً فقط من السواحل الأمريكية هى أكبر تحدى للأمن القومى الأمريكي، وللسياسة الأمريكية التى كانت تخطط للقضاء على الشيوعية فى كل أنحاء الأرض، ولذلك شددت أمريكا العقوبات والحظر الاقتصادى على كوبا، وخفضت من استيرادها محصول السكر الذى كانت تستورده من كوبا وهو محصول استراتيجي بالنسبة للاقتصاد القومى فى كوبا، وتعتمد عليه فى جزء كبير من دخل البلاد.. وهنا اشتعل غضب كاسترو، وأنذر أمريكا بأنها إذا استمرت فى تخفيض استيراد السكر فسوف يرد عليها بتقليص دور شركات البترول الأمريكية فى كوبا لاستبدالها بشركات من جنسيات أخرى .. وعندما لوحت أمريكا بالحرب صرح كاسترو لكل وسائل الإعلام قائلا: على أمريكا أن تتأكد بأننى سأبيد ، ٢ ألف أمريكي فى كوبا إذا قررت أمريكا أن ترسل مشاه أسطولها إلى كوبا.

وأثناء اجتماعات الجمعية العامة للأم المتحدة عام ١٩٦٠ رفضت فنادق نيويورك

استضافة كاسترو رغم أنه حصل على تأشيرة دخول الولايات المتحدة وقال: أنه سينام فى حديقة سنترال بارك فى نيويورك، وسيربط قطعة من القماش بين شجرتين وينام عليها!! وعندما تدخلت الأمم المتحدة وأجبرت أحد الفنادق على استضافته لقى كاسترو أسوأ معاملة يمكن أن يلقاها رئيس دولة، فقد قدم له مدير الفندق طعاما فاسداً، وكان يطلب منه كل ساعة نقوداً، ويقدم كشوف حسابات غير معقولة، وفى إحدى المرات أرسل له صاحب الفندق يطلب منه سداد ، ١ آلاف دولار، فصرخ كاسترو فى وجهه: إنها ليست نقودى ولكنها نقود الشعب.. وترك الفندق على الفور وعندما سأله الصحفيون وهو يستقل السيارة من أمام الفندق: أين ستذهب؟! أجاب: سأقضى الليلة فى الأمم المتحدة!! وظلت مشكلة المكان الذى المفندق: أين ستذهب؟! أجاب عناقضى الليلة فى الأمم المتحدة!! وظلت مشكلة المكان الذى المعية العامة، وظل لمدة كاستات و ٢٩ دقيقة يتكلم وكل كلمة يطلقها من فمه كانت بنقل مقر الأمم المتحدة من أمريكا، وأصدر قراراته بتأميم البنوك الأمريكية فى كوبا، وقام بنقل مقر الأم المتحدة من أمريكا، وأصدر قراراته بتأميم البنوك الأمريكية فى كوبا، وقام بطرد ثلاثة أمريكين منهم أثنان من موظفى السفارة الأمريكية بهاڤانا..

ومشكلة كاسترو الحقيقية في حكمه أنه إهتم بالتحدى الأمريكي ومحاولاته المستمرة لكسر الشوكة الأمريكية، والانتصار للشيوعية على حساب أبناء وطنه الذين لقوا المر والهوان في فترة حكمه. والطبيعي أن كاسترو ماكان بقدرته أن يقف أمام الولايات المتحدة والهوان في فترة حكمه . والطبيعي أن كاسترو ماكان بقدرته أن يقف أمام الولايات المتحدة والأمريكية بكل قوتها وعظمتها وهو يقود دولة عرجاء في اقتصادها وشعبها مكدود ومطحون ومهزوم نفسياً . ولم يحاول كاسترو في البداية أن يتنازل ولو قيراطا واحداً عن تحديه غير المدروس للولايات المتحدة والنتيجة بالطبع كانت مزيداً من الحصار الاقتصادي الأمريكي على كوبا ومزيداً من الفقر والجهل والمرض لأبناء الشعب في كوبا ، وهو مايخالف أهداف الثورة التي قام بها فيدل كاسترو ، والتي كان من أهم أهدافها تطبيق برنامج والإصلاح الاجتماعي ، الذي يقضي على الفقر والجهل والمرض . وأصبح فيدل كاسترو محاطاً بشقي الرحي فهو يلقي من جهة تحديا أمريكيا لايستطيع الصمود أمامه ولايتنازل عن مواجهته ، ومن جهة أخرى بدأت المعارضة الشعبية تتعاظم ضد حكمه وسياسته التي أذلت الشعب وأهانته إلى الحد الذي جعل فلولا من المواطنين تهرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، التي اتخذت قرارها بمنح حق اللجوء السياسي لكل مواطن كوبي يرغب في الهرب من جحيم التحدة وإلى نعيم أمريكا . .

ولم يستطع ڤيدل كاسترو أن يواجه المعارضة الداخلية إلا بمزيد من العنف والقسوة لإخماد ثورة معارضيه، فقد وقف في المؤتمر الدولي للمهندسين بهاڤانا يقول لمعارضيه: لاتحاولوا.. فأنا مهندس العالم الجديد، وصرح بلسانه أنه لايوجد في كوبا سوى ١٥ ألف سجين سياسي فقط!! وطلب من الشعب الكوبي أن لاينتظر إقامة انتخابات رئاسية في

السنوات القادمة لأنه لن يتخلى عن الحكم. فالثورى لا يموت!! واتهمته أمريكا بأنه مهرب مخدرات محترف، وأنه يقوم بعمليات لتهريب الخدرات في دول أمريكا اللاتينية، وأنه وشقيقه راؤول كاسترو وزير الدفاع قد سمحوا لمسئولين كوبيين على مستوى عالى بالاشتراك في أنشطة تهريب الخدرات حتى تتسع دائرة هذه الأنشطة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. .

والمعارضة الداخلية ضد حكم كاسترو لم تكن من عامة الشعب فقط، بل إن أقرب الناس إليه قد عارضوه وثاروا عليه وفضحوا حكمه الديكتاتورى.. وكان من أشهر معارضيه شقيقها شقيقته جوانا كاسترو التي لجأت إلى المكسيك عام ١٩٦٤ إعتراضا على سياسة شقيقها كاسترو، وهاجمته هجوماً عنيفاً، واتهمته بأنه ديكتاتور شيوعي يبني مجده الشخصي على جثث الجائعين والفقراء والمعدمين من أبناء الشعب.. وقالت جوانا بعد وصولها للمكسيك أنها ساعدت أكثر من ٢٠٠ ثاثر من خصوم كاسترو على الهرب بإتفاق مع الخابرات المركزية الأمريكية، وأنها كانت تمتلك بانسيونا بالقرب من هافانا، وكان جميع خصوم كاسترو يلجأون إليه، ويدبرون الخطط خلعه وإقصائه عن الحكم، وحثت جوانا كاسترو دول العالم على إنقاذ الشعب المقهور في كوبا وإطلاق أكثر من ٧٥ ألف معتقل في سجون فيدل كاسترو وليس ١٥ ألف كما يصرح دائماً..

ولم تكنَ جوانا كاستروهي المعارضة الوحيدة لڤيدل كاسترو من بين المقربين إليه، بل هناك أيضا إبنته إيلينا، وهي الأبنة الوحيدة ضمن ثمانية أبناء أنجبهم كاسترو.. وقد فرت من بطش أبيها وطلبت اللجوء السياسي للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقامت في ولاية نيه جوسي الأمريكية وظلت تمارس نشاطاً سياسياً معاديا لوالدها من داخل الولايات المتحدة، ونظمت العديد من المظاهرات التي اشترك فيها المنفيون الكوبيون لفضح سياسة كاسترو . . بل أكثر من ذلك فقد خرجت للعالم على شاشات القنوات الإخبارية العالمية لتقول عن أبيها ، أنه إرهابي ومهرب مخدرات، ويستلذ بتعذيب معارضيه، وأنه تسبب في تدمير حياتها والقضاء على سعادتها الزوجية بعد أن رفض أن ترحل مع زوجها إلى المكسيك . . ولكنها استطاعت أن تستخدم جواز سفر مزيف كسائحة أسبانية للهرب من كوبا واللجوء إلى الولايات المتحدة . . وقالت إيلينا في مذكراتها أنها لم تعرف أنها إبنة كاسترو إلا عندما بلغت العاشرة من عمرها عندما أعطتها صديقتها وتوتا، إحدى الجلات التي كانت تراسلها إيلينا وتكتب لها بعض التجارب الشعرية، وفوجئت إيلينا وهي تقرأ بعض أشعارها المنشورة بالجلة بعبارة وملحوظة: كاتبة هذه الأشعار هي إبنة كاسترو،، وعندما جرت على أمها لتسألها عن الحقيقة أكدت لها الخبر وأطلعتها على رسائل الغرام التي كان كاسترو يكتبها إليها . . وكرهت إيلينا أبيها الذي يعتبر أقوى رجل في كوبا ، ومع ذلك يرفض تطبيع العلاقات الأبوية مع إبنته. . فلم تكن تعرف رقم تليفون أبيها المباشر ولم يدعوها لزيارته سوى مرة واحدة، وعندما فكر في أن تحمل إبنته اسمه رفضت إيلينا ذلك وأصرت على أن

تظل تحمل اسم عائلة والدتها (ديفولتا) والتي مازالت تحمله حتى الآن..

وقد أدى الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة على كوبا إلى مزيد من الفقر والضياع الاقتصادي، وانتشار الجاعات والأمراض.. وقرر كاسترو أن يخفض من النسب المتزايدة في استهلاك الطاقة والوقود، واستورد من الصين كميات هائلة من الدراجات كم يستخدمها الأهالي بدلا من السيارات والموتوسيكلات، وشرعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي في إطفاء الأنوار خلال اجتماعاتها ليظل شعارها «الاشتراكية أو الموت)!!؟ وفي شوارع هاڤانا خفت حركة المرور، وقلت عدد الأوتوبيسات بلغارية الصنع، وسيارات اللادا الروسية التي كانت منتشرة في شوارع كوبا من قبل. . وقد بلغت نسبة البطالة مداها بين الشباب الذين عِثلون ٦٥٪ من السكان وارتفعت نسبة الطلاق إلى ٥٠٪ بين الشباب المتزوجين بسبب سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية . . ورغم كل ذلك لم يفكر كاسترو أن يتخلى عن حكمه الشمولي أو يجرى انتخابات حرة.. فعمت الفوضي كل أرجاء البلاد، وهرب أهله بالجملة خوفا من سطوته وبطشه . . وخوت خزائن بلاده ، وأغلقت أسواق العالم أمام صادراته، وازدادت المحلات التجارية خواءا . . والطوابير تزداد طولا ، والمحاصيل تذبل في الحقول، لأنها لاتجد وسيلة نقل.. وفي قلب هذه الجماعة التي كاد ان يتمساقط أمامها أبناء الشعب في الشوارع واحدا تلو الآخر وقف كاسترو يقول لشعبه المغلوب على أمره.. إذا تحلل الاتحاد السوفييتي أو أختفي من الوجود فإننا سنواصل بناء الاشتراكية أما الرأسمالية فلايمكن أن تعود إلى كوبا مادام هناك ثورى واحد.. قاوموا.. قاوموا قاوموا.!!

واتهم كاسترو واشنطن بأنها تشجع الكوبيين على اختطاف قوارب بحرية والتوجه بها إلى فلوريدا، وأنها تمنح حق اللجوء السياسي لأى كوبى يتمكن من الوصول للسواحل الأمريكية.. وقال أنه لن يتخذ أى إجراء تجاه قراصنة الجو في حالة اختطاف طائرة أمريكية والتوجه بها إلى كوبا..

إلى هذا الحد يبلغ العناد مداه..؟

وإلى هذه القسوة يلعب الحاكم بأرواح رعيته ؟!... وطبيعى أن يتعرض كاسترو لحاولات عديدة لاغتياله، فقد صرحت وزارة الداخلية الكوبية في ٢١ يوليو عام ١٩٩٩ أن كاسترو تعرض لـ٣٧٧ محاولة لاغتياله على مدى ٤٠ عاما منذ توليه الحكم وحتى الآن.. وأكدت وزارة الداخلية أن أمريكا متهمة بتدبير معظم هذه الحاولات، والتى استخدمت فيها طرقا مختلفة منها السيجار المسموم والقواقع البحرية المتفجرة، وتفصيل زى عسكرى لكاسترو مزودا ببكتريا سامة، بالإضافة إلى محاولات اغتيال عديدة باستخدام الأسلحة التقليدية ونفذتها الجماعات الكوبية في المنفى..

وأغرب محاولة لاغتيال كاسترو كانت في ١٣ مارس عام ١٩٦٤ باستخدام

ميكروفون مكهرب حيث وضع المسآمرون خطة لربط سلك كهربائى ذى فولت عال بالميكروفون الذى سيستخدمه كاسترو أثناء إلقائه خطاباً هاماً فى التليفزيون بمناسبة ذكرى هجوم الطلبة على قصر الديكتاتور السابق باتيستا عام ١٩٥٨، ويكون لهذا السلك مفتاح خاص حتى إذا أمسك كاسترو بالميكرفون أدير المفتاح ليصعقه التيار.. ولكن تم اكتشاف هذه المؤامرة عندما قام ممثل بالتليفزيون بالابلاغ عن الحادث قبل وقوعه به ٤ ساعة وقام البوليس باعتقال ١٧ شخصاً من الفنيين وممثلي التليفزيون وأعدم اثنين منهم وصدر الحكم بالسجن على باقى المتهمين، والغريب أنه كان يوجد ٦ سيدات من بين مجموعة المتآمرين!!.

وكمشفت وثائق سرية نشرتها وكالة الخابرات المركزية الأمريكية عام ١٩٩٣ أن حكومة الرئيس چون كيندي طلبت من الوكالة تشكيل وحدة متخصصة لاغتيال قادة أجانب، وأن هذه الوحدة حاولت اغتيال كاسترو ثمانية مرات من بينهم مرة باستخدام رصاص ملوث بسم سيانيد البوتاسيوم الذي يقتل في الحال ومرة أخرى كما ذكرت مجلة ساترداي إيفننج بوست الأمريكية عام ١٩٦٧ عندما حاولت الخابرات الأمريكية قبتل كاسترو أثناء وجوده في دورة الجمعية العامة للأم المتحدة عام ١٩٦٠ باستخدام سيجار يحتوى على مواد شديدة الأنفجار وعندما فشلت الخابرات الأمريكية في اغتيال كاسترو لجأت إلى الاستعانة بعصابات المافيا وبالتحديد فقد قام رجال المافيا سام جيانكانا وجون روسيلليني بالتخطيط لقتل كاسترو أكثر من مرة ولكن دون جدوي أيضاً، وفي النهاية أعدت الخابرات الأمريكية ثلاثة خطط للتخلص من كاسترو، كمما ذكرت مجلة ديتكتيف الفرنسية . . . الأولى، كانت تهدف إلى دفعه إلى حالة من السكر من خلال احد العقاقير التي تجعله يهذي بكلام غير مسئول أمام شعبه . . ولكن تم الاعتراض على هذه الخطة لأن الكوبيين لايستمعون عادة إلى خطب كاسترو . . ، والخطة الثانية كانت تهدف إلى وضع الماريجوانا في السيجار الذي يدخنه حتى يهذى بالكلام أمام مجلس الوزراء ولكن هذه الاقتراح أيضا لقي الرفض لأن كاسترو كان معتاداً دائماً على الهذيان أمام وزرائه دون أن يبدو عليهم الضيق، أما الخطة الثالثة فكانت عن طريق تنويم كاسترو وحلاقة لحيته حتى يفقد هيبته أمام شعبه وهذا أمر كفيل بالقضاء عليه...، ولكن.. كل هذه المحاولات للتخلص من ڤيدل كاسترو لم تتحقق وعاش الرجل إلى يومنا هذا.. مثل القطط بسبعة أرواح..

والغريب أن كاسترو الذى دفع بشعبه إلى الهاوية من أجل مبادئ الشيوعية التى مازال يدافع عنها حتى الآن. هو نفسه الذى بدأ يناقض مبادئه الثورية ويحاول أن يمد جسور التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ، خاصة بعد أن ضيقت أمريكا الخناق عليه . . وأصبح مهدداً من شعبه الجائع في كل لحظة ودقيقة . . فقد تفتق ذهن كاسترو عن حيلة للخروج من الأزمة الطاحنة التى تعرضت لها بلاده بعد إنهيار الاتحاد السوفييتى ، حيث سمح بتبادل الدولار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية بما فيها الاستثمارات الأمريكية ، وأطلق على حيلته

الذكية وتحديث النظام الشيوعي، وفي نفس الوقت دعا إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وفتح صفحة جديدة في العلاقات الأمريكية الكوبية، بل أكثر من ذلك فقد أعلن عام ١٩٩٤ أنه لن يقف أمام هجرة الكوبيين إلى الولايات المتحدة، وأن أى كوبى يبلغ ١٨ عاماً يستطيع أن يهاجر إلى أمريكا دون أى محظورات، ولكن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون رد على تصريح كاسترو رداً قوياً وعملياً حين أصدر قراره بمنع لجوء الكوبيون إلى أمريكا، وإيقاف تبنى أمريكا لهذا الإجراء الذي استمر لمدة ٢٨ عاما وأكد في تبريره لهذا القرار أن أمريكا كانت تسمح باللجوء بسبب الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا، وأعلن كاسترو انه مستعد لمقابلة الرئيس الأمريكي، ولكن بيل كلينتون لم يبد تعليقاً على إعلان كاسترو، وبدى واضحاً أن الإدارة الأمريكية ليست على استعداد لتغيير نظرتها إلى كوبا قبل رحيل كاسترو.

هكذا قذف كاسترو بكوبا في مياه الخيط الأطلنطي من أجل الدفاع عن مبادئه الثورية التي ضحى من أجلها بأحلام شعب كامل، وعندما غرقت في قاع الخيط.. هرول ضعيفا نحو عدوه الذي حطم نفسه في حربه معه.. ليدعوه لإنقاذه والإمساك بيده.. ولكن العدو كان أذكى من أن يعطى هذه الفرصة لكاسترو حتى يطفو على السطح وينجو أمام شعبه ويصبح بريئا أمام محكمة التاريخ..

### فيدل كاستروعلى فراش المرض

من الطبيعي أن رجلا في عناد كاسترو لابد وأن يخفى الأحداث المرضية التي سيتعرض لها من حين لآخر.. لأن المرض - كما ذكرت من قبل - يكون مؤشرا أمام القوى المعادية على ضعف الحاكم، بل يمكن ببعض الحسابات الدقيقة أن تستدل هذه القوى على التوقيت الذي يمكن فيه أن يصبح الحاكم غير قادر على تسيير أمور البلاد، وبالتالي فمن السهل تشجيع القوى المعارضة للإنقلاب عليه.. ولذلك كان كاسترو حريصاً كل الحرص على عدم الدفع بحالته الصحية أمام الرأى العام حتى لاتزيد في وجهه فلول المعارضة وتطيح به في أى فرصة محكنة..

ولكن هناك بعض الأخبار التى تسربت عن حالة كاسترو الصحية والعضوية ، بالاضافة إلى تركيبته الشخصية التى سأفرد لها مساحة من التحليل ، والتى كان لها الأثر الكبير فى توجيه عقلية وقرارات كاسترو وإصراره على المضى فى مواجهة التحديات الأمريكية على حساب شعبه . وقد ذكر أنه فى ٤ يوليو عام ١٩٦٠ أصيب كاسترو بالتهاب رئوى حاد عندما كان يشغل منصب قائد الثورة الكوبية ورئيس وزراء كوبا ، ولكن الولايات المتحدة أعلنت أن كاسترو مصاباً بالسل الرئوى فى رئته اليسرى وأن طبيباً سويسرياً شهيراً متخصصا فى أمراض الصدر قد توجه إلى كوبا للكشف على كاسترو .

وفى ٣٠ يوليو من نفس العام أجرى كاسترو عملية جراحية وتم التعتيم عليها تماما، وفى ٢٦ يونيو عام ٢٩ انشرت الولايات المتحدة الأمريكية خبرا غير موثوق فيه يؤكد أن كاسترو فقد صوته نتيجة لصدمة عصبية حادة تعرض لها وأنه موجود فى مستشفى للأمراض العقلية حيث يعالج بالصدمات الكهربائية لإصابته بإضطراب عصبى، وأن شقيقه رأول كاسترو يخلفه فى منصبه..

وفى نفس الشهر أعلنت إحدى المنظمات المعادية لحكم كاسترو أنه سافر للعلاج فى الاتحاد السوفييتى وتشيكوسلوفاكيا سراً، ولم يعلن عن طبيعة المرض أو أسبابه..، وفى ٤٢ أكتوبر عام ١٩٧١ ذكرت صحيفة الصنداى تلجراف أن كاسترو أدخل المستشفى متأثراً بمرض خطير فى الصدر وأنه يقع الآن تحت الفحص الدقيق.. وفى اليوم التالى ذكرت صحيفة أخرى أن فيدل كاسترو مريض للغاية، ويعالج سراً من مرض تمكن من رئته اليمنى فى أحد مستشفيات هافانا، وأغلب الظن أنه مصاب بسرطان الرئة، ويجرى علاجه بالأشعة.. وأن هذه الاصابة تعود إلى الخمسينيات حينما كان يقاتل فى جبال سيبرا مايسترا إبان الثورة الكوبية ضد باتيستا.

وفى ٧ يونيو عام ١٩٧٢ قام كاسترو بإعادة النظر فى زيارته إلى بولندا والتى كان من المقرر أن يزورها، وقالت مصادر بولندية أن كاسترو تعرض لأزمة قلبية حادة نتيجة إصابته بذبحة صدرية، وهى حالة تشبه الانسداد فى الشرايين التاجية لعضلة القلب والناتجة عن قصود حاد بالدورة الدموية التاجية . ولكن كاسترو تحامل على نفسه ووصل إلى بولندا فى اليوم التالى، وعندما سأله الصحفيون عن قلبه قال: إن قلبى من حديد ومن يريد أن يراهننى فليبارينى فى مضمار السباق . .

وفي عام ١٩٨٥ أقلع نهائيا عن تدخين سيجار هاڤانا الشهير، وكان ذلك رغما عن انفه بناءاً على نصائح الأطباء، وقال كاسترو أنه كان من المفروض أن يتوقف عن التدخين منذ خمس سنوات، ولكنه احتاج إلى هذه السنوات الخمس حتى يتخلص من الرغبة في التدخين، وأكد أنه لم يكن متصوراً أنه سيسمح لنفسه بالتدخين مرة أخرى، ولكنه لم يستطع أن يمنع نفسه من التدخين في الحلم.. والمعروف أن ڤيدل كاسترو كان يدخن سيجاره وهو لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره.. وفي عام ١٩٨٩ توقف تماما عن تناول القهوة والخمور، ونصحه الأطباء بإنقاص وزنه باتباع ريجيم غذائي معين لكن حبه لأطباقه المفضلة من البط والمكرونة والموز ساهم في زيادة وزنه خاصة بعد توقفه بأمر الأطباء عن ممارسة رياضته المفضلة وهي

وفى نفس العام شكى كاسترو من آلام روماتيزمية حادة جعلته غير قادر على الوقوف لدرجة أنه أصبح يلقى خطبه وهو جالساً وعندما يفكر فى السير فإنه يسير ببطء شديد، وقد أرجع أطباؤه سوء حالته الصحية فى السنوات الأخيرة إلى شعوره بالإكتئاب عندما فقد صديقته سيلسا سانشيز التي ماتت بمرض السرطان . .

ورغم أنه لم يتم التصريح رسمياً بأن كاسترو مصاباً بأحد أمراض القلب إلا أن التعليمات الأخيرة التى إلتزم بها كاسترو بناءً على نصائح أطبائه تجعلنى أجزم بصحة ما أكدته المصادر البولندية في السبعينات من أن كاسترو مصاباً بقصور حاد في الدورة الدموية التاجية بالقلب ولهذا التأكيد أسباب كثيرة، فقد كان كاسترو مدمناً للخمور بدرجة شرهة، كما أنه بدأ تدخين سيجاره الشهير في سن مبكرة، ومن المعروف أن التدخين هو العدو الأول للقلب، ومسبب رئيسي لحدوث الأزمات القلبية، بالإضافة إلى أن كاسترو كان مصاباً بنسبة من الفشل في وظائف الرئتين نتيجة إصابتهما بمرض خطير تضاربت فيه الأقوال مابين السل الرئوى والسرطان، ولكن في أي الأحوال كان فشل الرئة في أداء بعض وظائفها التنفسية يشكل حملاً كبيراً على القلب الذي تتأثر وظائفه بالتبعية عندما تتأثر وظائف الرئتين.. كما أن كاسترو كان شرها في تناول الأكلات الدسمة وكان يعشق لحم البط بدرجة كبيرة، وهو مسبب أساسي لترسب الدهون بجدران الأوعية الدموية والشرايين وحدوث ارتفاع في نسبة الكوليسترول بالدم.. وقيام الأطباء بمنعه من التدخين وتناول الخمور وعدم مزاولة رياضة الغوص واتباع ريجيم غذائي لهي تعلميات كلها ترتبط بتخفيف الإجهاد على عضلة القلب الغوص واتباع ريجيم غذائي لهي تعلميات كلها ترتبط بتخفيف الإجهاد على عضلة القلب مع إيقاف جميع الأسباب التي أدت إلى تدهور القلب إلى هذه الدرجة..

وفى أغسطس ١٩٩٧ ، اختفى كاسترو لمدة ثلاثة أسابيع وتضاربت الأنباء حول أسباب إختفائه، ولكن كل الآراء أجمعت على أنه مريض وفى مرحلة حرجة، ولكن فى بداية سبتمبر من نفس العام ظهر كاسترو لأول مرة ونفى مرضه واتهم أعداءه بالإساءة إليه، ثم ألقى خطاباً بمناسبة بدء السنة الدراسية الجديدة استمر لمدة ٤٥ دقيقة تحت أمطار غزيرة..

وفى نفس العام أعلن كاسترو أنه ستخدم دواءا جديداً يحمل اسم بى .بى .چى ضد الكوليسترول ، ومسببات أمراض القلب ومشاكل الأوعية الدموية ، وذلك فى اجتماعه بأعضاء المؤتمر الرابع للحزب الشيوعى الكوبى . .

وفى ٢٠ يوليو عام ١٩٩٨ أكدت طبيبة كوبية أن الرئيس الكوبى نجسا من الموت باعجوبة بعد إصابته بحرض خطير، ودخوله فى حالة أشبه بالغيبوبة وقالت فى تصريحاتها التى نشرتها صحيفة «ميامى هيرالد» الأمريكية أنه تم نقل كاسترو على وجه السرعة إلى مستشفى «سيميك» بهاقانا فى ٢٧ أكتوبر عام ١٩٩٧ لعلاجه من التهاب دماغى مصحوب بإرتفاع شديد فى ضغط الدم، وهى أعراض تؤدى غالبا إلى الإصابة بالسكتة الدماغية وشلل جزئى، وأكدت الطبيبة الكوبية مسئوليتها عن هذا التصريح حيث كانت ضمن الفريق الطبى الذى أشرف على علاج كاسترو.

وفي اليوم التالي أعلنت وزارة الخارجية الكوبية ـ على غير العادة ـ أن قيدل كاسترو البالغ من العمر (٧٢ عاما) يتمتع بصحة ممتازة وذلك ردا على التصريح الذي نشرته

الصحيفة الأمريكية بأنه مصاب بمرض خطير في الدماغ..

ولكن الصحافة الأمريكية قامت بالرد في ٢٤ يوليو عام ١٩٩٨ وأكدت أن كاسترو يعانى من مرض خطير في المخ، يعوقه عن أداء مهامه الرئاسية ويؤثر على آلية اتخاذ القرار في كوبا، ونشرت صحيفة التبفو الناطقة بالأسبانية والتي تتخذ من ميامي مقرا لها تقريراً عن حالة كاسترو الصحية أكدت فيه على اعتلال صحته وأنه تلقى علاجاً في شهر أكتوبر عام ١٩٩٧ لإصابته بارتفاع ضغط الدم في الشرايين الدماغية، وهو مرض يصيب وظائف المخ بشلل تام ويؤدى إلى الوفاة في حالة الإصابة الشديدة، هذا بالاضافة إلى أن كاسترو في السنوات الأخيرة قد بدأ يستعين بسماعة كهربائية لأذنيه تعينه على السمع..

ويجب أن نتوقف كثيراً أمام شخصية ڤيدل كاسترو وطبيعته النفسية فالمذكور عن كاسترو أن شخصيته صارمة تحب التصميم والانتقام والتحدى في سبيل تحقيق أمالها، وهو دائما يشعر بالظلم وفي نفس الوقت يعبر عنه بسلوك انتقامي يجعله خشناً وعنيفا في تصرفاته، ولذلك فهو يصلح لقيادة ثورة فقط ثم ينتهي دوره بعد نجاحها.. والمتتبع لشخصية كاسترو من البداية يلاحظ فيها كثير من المتناقضات، فهو ابن مزارع ثرى ميسور الحال ومع ذلك حلم كثيرا بالفقراء والمحتاجين!! وهو من الطبقة الثرية ولكن ثورته كانت ضد الأعيان والأثرياء ورجال الأعمال.. وبالرغم من أن مبادئه كانت ضد البرجوازية إلا أنه أحب ناتي ديڤيولتا المرأة البرجوازية الثرية التي تعيش في جنة أبيها التاجر الأسباني الثرى وزوجها الطبيب الشهير.. والغريب أن كاسترو الذي ظل يطارد هذه المرأة الارستقراطية هو نفسه الذي كان يسعى لشحذ غضب الشعب للإطاحة بالارستقراطيين الذي أحب وعشق من بينهم..

وكاسترو وهو الذى تحدث عن القانون والشرعية، كان أول من تحدى القانون والشرعية، فقد أعدم أكثر من ٦٥ شخصا عقب إحدى المحاولات الفاشلة لاغتياله وزج بأكثر من ٧٥ ألف مؤاطن كوبى من معارضيه على حد قول شقيقته جوانا فى المعتقلات والسبجون . . وأقام علاقة غير شرعية مع أمرأة متزوجة ، ولها إبنة وأثمرت هذه العلاقة عن إبنته إيلينا . وعندما ترك الطبيب زوجته الخائنة ، وأصبحت الفرصة مهيئة لزواج كاسترو من عشيقته لم يفكر فى الزواج منها . . بل لم يعرض الاعتراف بإبنته أو منحها اسمه إلا بعد سنوات طويلة من ولادتها . . وقد قال الكاتب الصحفى الكبير مصطفى أمين فى مقاله فكره فى ٢ مارس عام ١٩٨٠ ، أن كاسترو حول البلاد إلى سبجن كبير . . فحتى عام ١٩٨٠ كان هناك مليون من أبنياء كوبا قد هربوا من بطش كاسترو وطغيانه ، ويذكر مصطفى أمين أنه فى يوم من الأيام قابل مهاجراً كوبياً فى لندن يعمل سائق تاكسى وقال له أنه كان يعمل وكيل وزارة فى كوبا ولكنه فضل أن يعمل سائق تاكسى وقال له أنه كان يعمل وكيل وزارة فى كوبا ولكنه فضل أن يعمل سائق تاكسى فى بلد حر ، وكاسترو الذى تشدق كثيراً بالقانون والمبادئ الثورية كانت ثورته هى أول من أغلقت النوافذ، وأقفلت الأبواب ، وكممت

الأفواه، وأغلقت الصحف، وألغت المنابر وأنشأت السجون والمعتقلات، وتصورت أنها تستطيع أن تبنى في الظلام أسرع مما تبنى في النور.. فقد كان الظلام هو الأب الشرعي للخراب.

ولم تتوقف التناقضات عند خرق القانون والمسادئ.. بل إن كاسترو الذى مازال يتمسك بالدولة الشيوعية فى الظاهر فقط.. قد بدأ يطبق الكثير من مبادئ الرأسمالية فى بلاده بعد أن اكتشف أن الناس سوف يأكل بعضها البعض من الجاعات، وكانت ابنته إيلينا قد أعلنت فى خطاب القته أمام مجموعة من طلبة جامعة ولاية چورچيا الأمريكية أن لحم القطط أصبح مرغوبا فيه فى كوبا، ويمكن للعالم أن يتخيل عمق المأساة التي تصيب الشعب الكوبى ذو التراث العريق الذى اضطر لأكل لحم القطط، وأمام هذا الهجوم العنيف من الداخل والخارج على نظام الحكم فى كوبا أضطر كاسترو إلى فتح بلاده للاستثمار ورؤوس الأموال، وبدأ يمد يده طالبا الصفح من الولايات المتحدة خاصة بعد أن سقط رفاقه فى انتخابات نيكاراجوا ورأى بعينه نهاية هونيكر فى ألمانيا الشرقية وشاوشيسكو فى رومانيا..

وفيدل كاسترو الذى تشدق بحقوق الفقراء، وطالب بها كثيراً لم يهمه يوماً حقوق هذه الطبقة كما يدعى، بل إنه عندما أطلق على نفسه فى فترة الإعداد للثورة «محامى الفقراء» كان يستجلب عطف الجماهير وتأييدهم.. ففى عام ١٩٩٤ احتفل بعيد ميلاده الثامن والستين فى شهر أغسطس فى نفس الوقت الذى أندلعت فيه المظاهرات الدامية فى هاقانا، وثار أبناء الشعب الذين لم يعد باستطاعتهم إخماد نار الجوع فى بطونهم.. وكاسترو الذى يعيش شعبه فى عشش الفراخ، يعيش فى قصر خرافى بجزيرة كايو بيدراس التى تبعد عن جزيرة كوبا ٥٤ دقيقة فى القارب البخارى..

ومثل هذه الشسخصيسة يمكن أن نطلسق عليها في عسالم الطسب النفسسي Antisocial Personality أو الشخصية غير الاجتماعية.. وهي شخصية لاتؤمن بالعلاقات السوية كنوع من تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى أنها لاتحل من الإساءة للقانون والبطش بالحريات والمبادئ، والغضب والإنفعال واستعمال القسوة مع الآخرين، للقانون والبطش مشاكل كثيرة في وهذه الشخصية لاتشعر بمشاعر كاملة نحو الآخرين، وهذا يسبب لها مشاكل كثيرة في العمل والزواج والعلاقات الشخصية، وكلما شعرت بالذنب سرعان ماتعود للإساءة والعصف بمن حولها من جديد.. وربما تكون هذه هي شخصية كاسترو التي مازالت تتحكم في كوبا منذ قرابة الأربعين عاماً..

### حكمكاستروفي قفص الأمراض

هناك إشارات عديدة تجعلنا نؤكد أن شخصية قيدل كاسترو هي الشخصية غير اجتماعية كما ذكرت من قبل يمكن أن تصلح

لقيادة ثورة ولكنها بالطبع قد لاتصلح لقيادة شعب على طريق المستقبل.. ومن هذه الاشارات التى تؤيد تحليلنا لشخصية كاسترو أنه تولى الحكم عام ١٩٥٩ بعد ثورة شعبية عارمة لقيت تأييداً واسعاً من طبقات الشعب الكادحة ، ولكن كاسترو فى غضون خمس سنوات كان قد استطاع أن يكون ضده معارضة قوية لايمكن أن يلقاها أى زعيم شعبى جاء إلى الحكم بالإرادة الشعبية ، وفى خلال هذه السنوات البسيطة من بداية حكمه. والأغرب أن تكون هذه المعارضة من أقرب المقربين إليه.. شقيقته چوانا كاسترو .. وابنته إيلينا .. بل قد نفاجاً إذا عرفنا أن چوانا كاسترو كانت تفتح البانسيون الذى تمتلكه فى هافانا لمعارضى كاسترو منذ عام ، ١٩٦ أى بعد أقل من عام واحد فقط من توليه الحكم .. وأن شقيقها راؤول كاسترو الذراع اليمنى للفيدل كاسترو هو الذى قد ساعد شقيقته على الهرب من جحيم كاسترو و . .

فأى معارضة هذه التى تنشأ فى بلاط الحكم وفى أقل من عام من تولى الحاكم شئون البلاد!!؟ فلابد إذن أن كاسترو كان ديكتاتوراً منذ اللحظة الأولى لحكمه وأن شخصيته غير الاجتماعية جعلته سجيناً فى إطار رؤيته الشخصية للأحداث من حوله..

ومن السهل جدا أن تتحول أو تمتزج هذه الشخصية غير الاجتماعية أو عدوة الجتمع بالشخصية البارونية PARONOID PERSONALITY التي تتمسك بالمبادئ الخاطئة حتى لو ثبت لها بالدليل القطعي خطأ هذه المبادئ التي تعتنقها وتؤمن بها. . والدليل على ذلك أن فيدل كاسترو مازال إلى الآن يعيش في حلم الإمبراطورية الشيوعية وهو لايدرى أن مظلة الشيوعية التي كانت تحميه من شمس الرأسمالية الحرقة قد هوت ولا أمل في عودتها من جديد...، وهو يرى شعبه يأكل لحم القطط وينام في العراء ويعاني من البطالة والفقر والجهل، ومازال مصراً على تحديه للعالم، وللقوى العظمي بغير سند شرعي وبغير تأييد شعبي...، وهو يناطح أمريكا في كل وقت ويقول أنه يمتلك نصف مليون قطعة سلاح من أيام الاتحاد السوفييتي ولكنه لايدري أن المواطن المصاب بالأنيميا لن يقدر على قيادة دبابة واحدة أو الإمساك بمسدس يقذف الرصاص في وجه عدو قوى مثل أمريكا . . وعندما سألوه عن لحيته قال: أنه أطلقها على جبال كوبا وليس على البحر ولن يستطيع جنود الطاغية أن يحلقوها، لأنها رمز لحركته وثورته الشيوعية . . ولكن كاسترو لم يدرك أن المسألة ليست شيوعية أو راسمالية ولكن المسألة استعباد أم حرية وديكتاتورية أم ديمقر اطية. وحكم الفرد أم حكم الشعب.. وكان الأحرى أن يسأل كاسترو نفسه.. ماذا قدمت لكوبا بعد أربعين عاماً من الثورة؟ ولماذا يلجأ الشعب إلى الهرب نحو حصون العدو الأمريكي رغم أن الشعب يدرك أن أمريكا هي التي سلبت ثروات بلادهم في عهد باتيستا ؟ والإجابة ببساطة شديدة هي أن نار أمريكا أرحم من جنة كاسترو!!..

وتغييس المبادئ طبقا للمواقف والذي احترفه بجدارة الزعيم الكوىي يجعلنا أيضا

نسأل عن تأثير شخصيته وحالته النفسية على اتخاذ قراره.. فهذا الرجل الذي قال عن عبدالناصر في سبتمبر عام ١٩٦٠ عندما سجل كلمته الإذاعة العربية:

إن شخصية ناصر . . أمل ضخم لكل الشعوب التي يجب أن تثور على المستعمرين . . وإننا لانعتبر الرئيس عبدالناصر ملكا لكم وحدكم ولكن هناك شعوب كثيرة تؤمن به وتنظر له على أنه رجل الحق والسلام . . هذا الرجل هو نفسه الذى قمع ثوار اريتريا حينما أرسل خبراء عسكريين في عام ١٩٧٧ إلى أثيوبيا لتجنيد ٣٥ ألف فلاح للقتال ضد ثوار أريتريا ، كما وعد ببحث الأمر مع العسكريين السوفييت لإيجاد حل يرضى أديس أبابا ، ويقمع الثوار الإريتريين وبالرغم من تمسك فيدل كاسترو بالنظام الشيوعى في حكم البلاد فإنه عاد مع انتكاسة الأوضاع في كوبا إلى فتح الأبواب أمام الرأسمالية . . وحتى يفعل كمن يدارى سوءته أطلق على هذه المرحلة وتحديث النظام الشيوعي» وكان الأحرى به أن يطلق عليسها الشيوعمالية ، حيث تلمع الرأسمالية في عقول الشيوعيين وتلعب بها فيصبحون مثل الكرة ، تارة في ملعب الشيوعية وتارة في ملعب الرأسمالية ويعيشون حياتهم في صراع دائم بين مبادئهم الشيوعية التي لا يمكن أن تتحقق إلا بأموال الرأسمالية . . ! ؟

وكان يجب على كاسترو أن ينظر بعين العقل إلى مصلحة شعبه.. لأن كل راع مسئول عن رعيته.. ولا يحق له أن يدفن ملايين من البشر في مقبرة حكمه لجرد اقتناعه بمبدأ سياسي يحقق له المجد الشخصى، ولا يحقق لملايين البشر التي يحكمها إلا الفقر والذل والضعف.. ولكن كيف يشتعر الحاكم بشعبه وهو يعيش في نعيم القصور، ويترك شعبه يعيش في جحيم القبور.. وللأسف فبعد رحيل كاسترو فالمطلوب من شعب كوبا أن يبدأ من جديد من الصفر في نفس الوقت الذي يستقبل فيه العالم الألفية الثالثة بتطورات علمية وسياسية واقتصادية واجتماعية مذهلة تدفع به إلى مستقبل مشرق..

ومن المؤكد أن فيدل كاسترو كان مصاباً بقصور في الدورة الدموية التاجية بالقلب وارتفاع في نسبة الكوليسترول بالدم ويمكن التدليل على ذلك من اعتراف كاسترو نفسه أمام مؤتمر الحزب الشيوعي بأنه يتناول أقراص بي بي جي ضد الكوليسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية . وطبيعي أن رجلاً يبلغ من العمر الآن ٧٤ عاماً مدمن للخمور ومدخن شرهه وأكول لدرجة النهم أن يصاب بتصلب الشرايين بالإضافة إلى ترسب الدهون والكوليسترول على جدران الأوعية الدموية والشرايين ويتسبب ذلك في ضيق هذه الأوعية والشرايين بالدرجة التي يصعب معها وصول الدم إلى أعضاء الجسم الختلفة . . خاصة وأن والشرايين بالدرجة التي يصعب معها وصول الدم إلى أعضاء الجسم الختلفة . . خاصة وأن والقلب الذي يضخ الدماء إلى أنحاء الجسم يعاني أيضا من مشاكل حادة قد تؤدي إلى قصور في وظائفه وبالتالي فمن المحتمل أن الدورة الدموية في مخ فيدل كاسترو لم تعد على مايرام ، بالإضافة إلى أن الرئتين والجهاز التنفسي لم يكونا على مايرام في أداء وظائفهما الختصة بتبادل الغازات وبالتالي يمكن القول بأن نسبة تشبع الدم بالأكسجين في الدورة الدموية بتبادل الغازات وبالتالي يمكن القول بأن نسبة تشبع الدم بالأكسجين في الدورة الدموية بتبادل الغازات وبالتالي يمكن القول بأن نسبة تشبع الدم بالأكسجين في الدورة الدموية بتبادل الغازات وبالتالي يمكن القول بأن نسبة تشبع الدم بالأكسجين في الدورة الدموية بتبادل الغازات وبالتالي يكونا على مايرام في أداء وظائفه بالأكسبون في الدورة الدموية بي الموية بي الموية بي الدورة الدموية بي الموية بي الموية بي الموية بي الدورة الدموية بي الموية بي الموية بي الدورة الدموية بي الموية بي الدورة الدموية بي الدورة الدموية بي الموية بي الموية بي الموية بي الدورة الدموية بي الموية بي الدورة الدموية بي الموية بي الدورة الدموية بي الموية بي الموية بي الموية بي الدورة الدموية بي الموية بي ال

لكاسترو لم تكن بالصورة المثالية التي يمكن معها لرئيس دولة مثله أن يتخذ قرارات هامة ومصيرية وربما يكون هذا السبب الذي جعله في الفترة الأخيرة يعاني من ضعف في السمع والشعور بنوبات من النسيان والدوخة وعدم التركيز.. ولعل حديشه الذي أدلى به إلى صحيفة بارى ماتش الفرنسية عام ١٩٩٤ أصدق دليل على تأثير المرض على قدرات كاسترو الذهنية.. فعندما سأله محررو الجريدة متى ستعتزل الحكم أو تقيم انتخابات حرة..؟ قال: لن اعتزل الحكم أبداً لأن الثوري لايحال إلى المعاش.. وعندما سأل عن هجرة مواطني كوبا.. أجاب ببرود شديد: هذه هجرة طبيعية لأن الناس تهاجر من البلاد الفقيرة إلى البلاد الغنية وفي رده على سؤال حول مصير المعتقلين السياسيين؟ قال: أنه لاوجود لهم في السجون ووجود معارض للثورة في المعتقلات لايعني أنه سجين سياسي!!

وسُئل لماذا لاتقيم نظام التعددية الحزبية؟ فقال أن الحزب الأوحد هو تركة الشورة ولامجال لتغييره..

وهنا سأله الحررون هل تعرف مصيرك؟ قال: أعرف أن الجحيم هو مصيرى وأن الحرارة هناك غير محتمله!!

فهل هذه الإجابات يمكن أن تصدر عن حاكم مسئول؟! بل هل يمكن أن تصدر هذه الإجابات عن رجل مدرك لما يقوله؟..

والمعروف عن فيدل كاسترو أيضا أنه كان يجيد الماراثون الخطابي خاصة عندما يهاجم أمريكا.. وكان أطول خطاب ألقاه مدته لا ساعات و ١٥ دقيقة متصلة وكان عمره وقتها ٧١ عاماً وتحدث فيه عن الحصار الأمريكي وتعهده باستمرار النظام الاشتراكي في الحكم.. ورغم إصراره على إلقاء هذا الخطاب الطويل إلا أنه كان منفعلا وتبدو منه إيماءات غريبة وحركات مرتجفة ويتحرك ببطء شديد.. وقد ذكر أطباؤه بأنه أصبح في الفترة الأخيرة سريع الغضب والإنفعال، وأنه يتناول حبوب مهدئة من نوع جراڤيتا.. وفي الفترة الأخيرة قلت خطب كاسترو الطويلة بل يكاد أن يكون قد امتنع عن الخطابة وعندما يضطر إلى إلقاء خطبة فأنها تكون مقتضبة، وأقل حدة وعادة مايلقيها وهو جالس على كرسيه.. وقد دفعه إعتلال صحته إلى الكف عن إتباع سياسة الصدمات القوية التي كان يتبعها في الأوساط الدولية المختلفة لأنه بسساطة شديدة لم يعد يحتمل أن يصدر أي ردود أفعال قوية على صدماته المتكررة وبالتالي فلم نعد نسمع الآن عن كاسترو ومشاغباته كما كنا نسمع عنها من قبل..

أما عن ما ذكرته الطبيبة الكوبية من أن الرئيس الكوبى قد تعرض لإلتهاب دماغى ENCEPHALITIS في أكتوبر عام ١٩٩٧ . . فيمكن أن يقول أن هدا الإدعاء من المكن أن يكون حقيقيا خاصة وأن الرئيس كاسترو قد بدأ يتلعثم في الحديث في الفترة الأخيرة ، بالإضافة إلى صدور حركات مرتجفة في أطرافه العلوية والسفلية ، وقد يكون هذا راجعا إلى مرض

باركينسون PARKINSONISM الذي يمكن أن ينشأ كنوع من المضاعفات المتأخرة للإلتهاب الدماغي . . وأغلب الظن أن كاسترو كان يعالج بالكورتيزون من بعض الأمراض الصدرية ، التي سببت له حساسية بالصدر وتنشأ هذه الحساسية من تغير في خلايا نسيج الرئتين، فسيدأ الجسيم في التعامل مع هذه الخلايا المتغيرة على إنها جسم غريب ويحاول طردها ولكن دون جدوى ويضطر الجهاز المناعي لإعادة تكرار هذه الحاولات المرة تلو الأخرى، وهنا يضطر الأطباء لعلاج المريض بالكورتيزون الذي يشبط جهاز المناعة وبالتالي يقلل من حساسية الصدر. وقد يكون كاسترو قد أصيب بالأنفلونزا مع بداية فصل الشتاء ، وتغيير الفصول حيث ينتشر في هذا الوقت الإصابة بمرض الأنفلونزا.. والمعروف أنها تاتي نتيجة عسدوي في وسية لايتغلب عليها إلا مناعبة الجسم.. ولأن مناعبة الجسم عند كاسترو كات ضعيفة فيبدو أن الفيروس قبد تمكسين من مهاجمة أغشسية الدمساغ، فيما يعسسرف بساسم VIRAL ENCEPHALITIS أو الإلتهاب الفيروسي الدماغي والذي يتسبب في حدوث حالة تشبه الغيبوبة كما ذكرت الطبيسبة الكوبية، وكذلك ارتفاع ضغط الدم بالشير ايين الدماغية RAISED INTRACRANIAL PRESSURE وما يقرب من ٥٠٪ من المرضى المصابين بالإلتهاب الفيروسي الدماغي يمكن شفائهم من هذا المرض إذا ما أحسن علاجهم.. ولكن يمكن أن يترك هذا المرض بعض المضاعفات الأخرى مثل التوهان الذي يفسر خطأ على أنه نوع من الإكتئاب وربما لهذا السبب قيل أن كاسترو قد أصيب في الفترة الأخيرة بنوع من الإكتئاب حزنا على وفاة صديقته التي توفت متأثرة بمرض السرطان، وأيضا قد ينشأ كنوع من المضاعفات من الإلتهاب الدماغي . . مثل مرض باركينسون أو صعوبة الكلام أو السمع ، والمعروف أن كاسترو اضطر في السنوات الأخيرة إلى استخدام سماعة كهربائية تعينه على السمع . . بالإضافة إلى أن بعض الأعراض المرضية التي تظهر عليه والتي يمكن أن تتفق مع مرض باركينسون . . ولذلك من المحتمل بنسبة كبيرة أن يكون كاسترو بالفعل قد أصيب بالإلتهاب الفيروسي الدماغي وهذا بالطبع مايجعله أثناء فترة المرض غير قادر بالمرة على اتخاذ أي قرارات تخص إدارة البلاد . . وأن أي قرار أو رأى صدر عن كاسترو في هذه الفسرة يعتبر من وجهة النظر الطبية قرار صادر بغير خلفية صحية سليمة، وأن القرارات التي يتخذها بعد شفائه تتوقف على حدة المضاعفات التي تركها المرض.

وعموما فإن التركيبة الشخصية الشاذة لقيدل كاسترو والعوامل المرضية الأخرى المتحمثلة في إصابته بقصور في شرايين القلب، وتصلب الشرايين، وارتفاع في نسبة الكوليسترول بالدم وقصور في وظائف الجهاز التنفسي، والمضاعفات الناتجة عن الإلتهاب الدماغي الذي أصابه.. كلها أمور مرضية تدلنا عن طبيعة القرار الذي كان يصدره فيدل كاسترو وما هي الظروف المرضية التي تحكمت في اتجاهات حكمه.. والتي مازلت مصمما على أن أقوى هذه الظروف هي شخصيته غير الطبيعية والتي أصيبت بعقد وتركيبات مرضية منذ أمد بعيد وكان ضحيتها شعب بأكمله..

## الملك حسين بن طلال « نفز في الحياة... ولفز في الموت»

الملك حسين بن طلال العاهل الأردنى السابق، كان أقدم حاكم عربى حتى فبراير ١٩٩٩ ، حيث رحل عن عالمنا متأثراً بحرض سرطان الغدد الليمفاوية أو «الليمفوما» عن عمر يناهز الرابعة والستين عاماً ، قضى منها قرابة ستة وأربعين عاماً عاهلاً للأردن ، وكانت سنوات حكمه حافلة بالأحداث والأهوال والمعارك ، غير أنه قائد صقلته التجارب والحن التى تعرضت لها بلاده فى فترات حكمه ، فاكتسب الكثير من الخبرات الممزوجة بخلفية إنسانية وتاريخية فريدة . وبلا أدنى شك فهو «داهية العرب ، والزعيم المحنك الذى يعرف كيف يدير سفينة بلاده وسط الأنواء والعواصف والتقلبات والظروف العالمية المتغيرة فى كل وقت ، خاصة إذا عرفنا أن الأردن مملكة فقيرة الموارد ، وقليلة السكان ، وتقع فى منطقة حافلة بالصراعات والتحديات فى الشرق الأوسط . والملك حسين بن طلال تمتد جذوره إلى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام . فهو هاشمى ، وكان يعتبر من أعمدة الشرفاء الذين الرسول محمد عليه الصلاة والسلام . فهو هاشمى ، وكان يعتبر من أعمدة الشرفاء الذين الحكم فى البلاط الهاشمى عام ١٩٥٣ ، وكان عمره حينذاك ١٨ عاماً بعد وفاة جده الملك عبدالله .

وحين توفى جده لم يكن الملك حسين قد أثم الثامنة عشرة، فأنشىء مجلس للوصاية على الحكم في نفس الوقت الذى سافر فيه الملك حسين إلى انجلترا لتعلم العسكرية وفنون الحرب في إحدى المدارس العسكرية الشهيرة هناك، وعندما أثم الثامنة عشرة عاد إلى الأردن، وتولى مقاليد الحكم، وكانت المسئولية أكبر من أن يحملها على عاتقه وهو في هذه السن الصغيرة ولكن ذكاءه الشديد وقدرته الفائقة على فهم أمور الحكم، واستقاءه للعبر والدروس التاريخية جعله يثبت أقدامه في وقت قصير في بلاط الحكم، ويلم بكافة الخيوط والأمور في بديه.

وفى سن العشرين تزوج ابنة عمه من فرع هاشمى آخر، وأنجبت له ابنة واحدة فقط، ولم تنجب البنين، ثم طلقت عام ١٩٥٧، وبعدها بشلاث سنوات تزوج من الملكة منى ذات الأصل البريطاني، والتي أشهرت إسلامها، وخلال زواح دام عشر سنوات أنجبت له ولدين وبنتين، وانتهى هذا الزواح أيضاً بالطلاق.

وفى عام ١٩٦٥ تزوح الملك حسين من «عالية طوقان؛ النة إحدى الأسر الفلسطيلية، والتي توفيت إثر حادث طائرة وقد أنجبت له الأمير «على، عام ١٩٧٥، ثم تزوج بعد ذلك من ليزا حلبي «الملكة نور؛ وهي ابنة أسرة أمريكية سورية والتي أنجبت له خمسة أبناء، منهم الأمير «حمزة، ولى العهد الحالى.. وأكبر أبناء الملكة نور..

وفي عام ٢٥٦ أعلن الملك حسين أخاه الأمير الحسن بن طلال ولياً للعهد مفضلاً إياه على أكبر أبنائه الأمير عبدالله الذي ولد عام ٢٩٦ وقد اعتبره والده غير صالح سياسياً لإنتمائه لأم بريطانية، وفي عام ١٩٧٨ طلب الملك حسين من شقيقه أن يعلن ابنه الأمير حمزة من الملكة ونور؛ ولياً للعهد حين يصبح في الثامنة عشرة من عمره.. وبعد ذلك اقترح الملك آلية جديدة خلافته وهي تشكيل مجلس ملكي خاص من أعضاء الأسرة المالكة لتحديد من يحق له أن يتولى العهد وذلك لتجنب تضارب مصالح أبنائه الأحد عشر من الأربعة زيجات الختلفة مع أبناء الأمير الحسن الأربعة والذين يمكن أن يطالبوا بولاية العهد بعد تولى أبيهم الحكم، غير أن الأمير الحسن نفسه لديه مشكلة، فزوجته باكستانية الأصل ولكن ميزة الأمر أنه يلقى بعض التأييد لدى المعارضة الإسلامية كنوع من العرفان لزوجته الباكستانية المسلمة بالنشأة والأصل.

ولا يختلف اثنان على أن الملك حسين كان يعرف من أين تؤكل الكتف، ويستطيع أن يمر من عنق الزجاجة بسهولة ويسر، وأن دهاءه السياسي جعله يدير علاقاته الخارجية مع دول أوروبا وأمريكا والاتحاد السوفييتي وآسيا وأفريقيا بجدارة لامثيل لها وذلك بما يخدم مصالح المملكة الأردنية الهاشمية.. وأحياناً كنا نتفق مع الملك حسين وأحياناً أخرى نختلف معه، ولكن لايستطيع أي محلل أو مدقق لموازين القوى في الشرق الأوسط أن ينكر أن واحداً من أهم العوامل التي كانت تحافظ على تعادل الموازين في المنطقة قد أهدر بوفاة الملك حسين، وأن العالم كله قد اهتز لوفاته، وكانت جنازته تعبيراً حقيقياً من العالم عن مدى احترامهم لشخصية وتاريخ عاهل الأردن إلى الدرجة التي جعلت أربعة من رؤساء أمريكا السابقين يقطعون آلاف الأميال إلى الأردن لتشييع جنازة الملك بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وزوجته هيلارى، ونخبة غير عادية من زعماء وملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية والأجنبية.

وقد تبنى الملك حسين السلام كخيار أساسى فى منطقة الشرق الأوسط، وكان راعياً روحياً لمفاوضات السلام الدائرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين خاصة بعد أن عقد معاهدة سلام مع إسرائيل منذ سنوات قليلة، وقد رشح الملك حسين لجائزة نوبل للسلام، ولكن القدر لم يمهله الفرصة، وترك الساحة العربية والعالمية تاركاً تراثاً ضخماً من الخبرات والتاريخ السياسي لابنه الملك عبدالله الذي تولى الحكم بعد وفاة أبيه في سيناريو درامي مؤثر . .

# الملك حسين صديقا للأمراض

حين اطلعت على التاريخ المرضى للملك حسين.. وقفت بعض الوقت مذهولاً مع نفسى لطول ما قرأت عن رحلة الملك مع المرض؟! وعرفت أنه دخل المستشفيات للعلاج مرات كثيرة بعدد شعر رأسه.. وسألت نفسى.. كيف يمكن لأى حاكم في أى بقعة من بقاع الأرض، وفي أى حقبه من حقب التاريخ أن يعبر بوطنه إلى بر الأمان ويصل به إلى حالة من الاستقرار، وهو يملك تاريخاً مع المرض يمكن أن يدرس في مدارس الطب.. متلما فعل الملك

حسين ؟! فاللك حسين له رحلة طويلة وشاقة مع المرض، ولم تمر مرحلة في حياته إلا وكان اللرض مصاحباً له على اللك أنه كان اصديقاً للرض مصاحباً له على اللك أنه كان اصديقاً للأمراض، وكان مبتلياً دائماً في حسده، وآخر هذه الابتلاءات هي محنة مرضه الأخير، والتي بدا فيها أمام العالم شعاعاً قوياً راضياً بامتحان الله.

ففى ٢ مايو عام ١٩٧٥ ذهب الملك حسين إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي فورد، وهناك شعر ببعض المتاعب الصحية، فقام بإجراء بعض الفحوصات الطبية والأبحاث المعملية، وفي ٢٠ أمريل عام ١٩٧٧ عاد الملك حسين إلى الولايات المتحدة بعد تكرار شكواه من بعض الأعراض المتعلقة بالجهاز الهضمي وقام بإجراء الفحوص الطبية في أحد المستشفيات الكبرى بولاية هيستون..

وفى شبهر فبراير عام ١٩٨٤ أصيب الملك بنزيف معوى حاد طار على أثره إلى الولايات المتحدة، حيث أدخل مستشفى كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، وقد تم السيطرة على النزيف وعلاج أسبابه التى كانت تتعلق ببعص المتاعب في الجهاز الهضمي..

وفي ١٦ أبريل ١٩٨٧ شكى الملك من بمض الأعراض المؤلمة في أذنه اليمني مما أدى ً إلى إجراء جراحة عاجلة وناجحة في أحد المستشفيات المتخصصة في بريطانيا.

وفى عام ١٩٩١ قرر الملك حسين عاهل الأردن إجراء بعض التعديلات السياسية فى الأردن، وإقرار نظام سياسى وديمقراطى جديد، وقد قام بإعداد ميثاق عمل وطنى للمرحلة الجديدة فى ضوء ما يواجه الأردن من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية، ووفقاً للمتغيرات الدولية والعالمية، وقد اضطره ذلك لعقد مؤتمر سياسي لإقرار الميثاق الوطنى وحضره ما يقرب من ، ، ، ٢ شخص وبعدها قام الملك باستقبال أكثر من ٤ آلاف مواطن أردنى توافدوا للتهنئة بيوم الجيش. وفى نهاية هذا اليوم شعر الملك حسين باضطراب فى ضربات القلب، وعدم انتظام ملحوظ فيها تما جعل الفريق الطبى المشرف على علاجه يقرر سرعة إدخاله الرعاية المركزية للحالات الحرجة بمستشفى مدينة الحسين الطبية، وقد قام أطباء سرعة إدخاله الرعاية المومات للقلب وعمل الأبحاث اللازمة، وخرج الملك من المستشفى بعد تماثله للشفاء يوم ٢ ١ يونيو ١٩٩١ . وقد أعزى الأطباء المعالجون للملك ما حدث له للإرهاق وللجهد البدنى والذهنى الذى قام به خلال مؤتمر إقرار الميثاق الوطنى . .

ولم تمر شهور بسيطة حتى بدأ العاهل الأردني يشعر ببعض الأعراض الجديدة التي لم يكن معتاداً عليها من قبل. فقد فوجيء بوجود دماء في بوله عند قضاء حاجته، وشعر الملك بشيء من القلق الذي جعله يطير إلى الولايات المتحدة الأمريكية في فصل جديد من فصول قصته مع المرص، حيث أدخل عيادة مايو في ولاية مينسوتا الأمريكية لإجراء الأبحاث اللازمة للكشف عن سبب وجود هذه الدماء في بول الملك.

ولعيادة مايو هذه.. تاريخ طويل وحافل مع الرؤساء والملوك والشخصيات العامة والشهيرة في عالمنا، فلا نسمع عن شخصية لها ثقلها وقد أشتد عليها المرض إلا ولجأت إلى مايو كلينيك للعلاج ووضع حد لمعاناة المرض، ولهذا الأمر حكاية طويلة ودوافع كثيرة، فهذه المستشفى تقع فى مدينة روسشتر فى ولاية مينسوتا الأمريكية ولها فرعان فى كاكسونڤيل فى ولاية فلوريدا وفى سكونسديل بولاية أريزونا ويرجع اهتمام الزعماء والشخصيات العامة وحرصهم على العلاج بهذه المستشفى إلى توفر السرية وكتمان الأسرار بين العاملين فيها. . ولا يمكن مطلقاً أن يدلى مديرها أو أحد العاملين فى المستشفى من الأطباء أو غيرهم بأية أحاديث أو معلومات تتعلق بالحالة الصحية لأى مريض وهذا مبدأ معروف فى هذه المستشفى العريقة. .

وقد أسس هذه المستشفى ويليام وارال مايو عام ١٨٦٠، ويذكر أنه ألحق ولديه ويل وتشارلز لدراسة الطب، ثم سرعان ما انضما لفريق العمل بالمستشفى وكانا حريصين، على السفر إلى كل أنحاء العالم لحضور المؤتمرات الطبية، والإطلاع على أحدث الرسائل فى علاج الأمراض المختلفة، والتطورات الجارية على الساحة الطبية فى الخارج ثم يعودون بعد رحلتهم العلمية ليقوموا بتطبيق ما تعلموه من أسرار حديثة فى الطب... وفى عام ١٨٨٥ أجريت العلمية ليقوموا الزائدة الدودية بمايو كلينك وقد وصل عدد الجراحات بعد ذلك والتى تجرى بالعيادة إلى أكثر من ١٩٠٠ حالة جراحية فى عام ١٩٠٥. وفى عام ١٩١٧ نجحت المستشفى فى علاج ١٩١٥ وفى عام ١٩٩٧ وصل عدد المرضى المستفيدين من خدمات عيادة مايو إلى ١٩٠٥ مليون مريض منهم ٧ آلاف مريض من خارج الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل مليو إلى ١٩٠٥ طبيباً وأخصائياً.. وتقع على مساحة تبلغ ١٩٠٠ متر مربع تقريباً، وميزانيتها السنوية تبلغ بليون دولار.. وقد عولج فيها من المشاهير الرئيس الأمريكي والمسبق رونالد ريجان، والبطل العالمي محسمد على كلاى والروائي أرنست هيمنجواي، والمثل بيل كوسبى وسيدة أمريكا الأولى هيلارى كلينتون، وبربارا بوش وغيرهم كثيرين.

وقد كان الملك حسين يقدس هذه المستشفى، ويقدر العاملين فيها ويثنى بصفة دائمة عليهم.. وهذا بالقطع للأسباب التى ذكرناها، وفي هذه المستشفى تأكد للملك لأول مرة أنه مصاب بمرض السرطان الذي أثر على الحالب الأيسر وانتقل إلى الكلى اليسرى، وكان لابد من إجراء جراحة سريعة وعاجلة للملك لاستئصال الحالب والكلى اليسرى، وأخذ عينات من نسيجهما للوقوف على درجة شدة المرض، وحتى يتثنى للفريق الطبى المعالج محاصرة السرطان منعا من انتشاره في كافة أعضاء الجسم، وكان هذا في شهر أغسطس عام ١٩٩٢، والجدير بالذكر أنه فور شعور الملك بوجود الدماء في بوله لجأ إلى مستشفى تابع للجيش الأردني في المملكة، وبقى فترة تحت الملاحظة الطبية، ثم أخذ قراره بالسفر إلى مايو كلينك، وأعلن طبيبه الخاص بعد إجراء الجراحة إلى أن الأمر لن يحتاج بعد ذلك للعلاج بالأشعة أو العقاقير.

وقتها كانت الأزمة الطاحنة التي تعرض لها الوطن العربي من جراء احتلال العراق للكويت قد بدأت آثارها السلبية تظهر في الأفق، أو بدأ الشقاق العربي ينفذ إلى قلب الأمة

العربية، وكان للملك حسين موقفه المساند للعراق والذى أذهل العالم العربى وجعل الأوساط السياسية تجزم بأن العاهل الأردنى قد خانه التوفيق فى قراره بمساندة العراق، وأن حنكته وخبرته السياسية لم تكن على طريقها الصحيح، ولكن سرعان ما تطايرت أخبار عن قيام الرئيس العراقى صدام حسين بإعطاء وعد إلى الملك بفرض سيطرته على المملكة العربية السعودية بعد أن يحتلها الجيش العراقى، كما كان يخطط صدام لذلك.. وأن الملك حسين قد يرى فى هذا الاتفاق ما يحيى داخله ذكرى أنه من الأسرة الهاشمية، وأنه الوريث الشرعى لحكم الأسرة الهاشمية على أرض المملكة العربية السعودية.. ولكن هذه الأخبار لم تؤكد تفصيلاً، كما لم يسلم بدقتها أحد، وظل موقف الملك حسين غريباً ومدهشاً حتى وقت قريب، وقتها قالت صحيفة الفجر الجديد الكويتية أنه يبدو أن مرض السرطان انتقل من كلية العاهل الأردنى إلى مخه وأثر على تفكيره، وأن الله عاقب الملك على جرائمه فى الخيانة العظمى لأمته العربية أثناء حرب الخليج..

وعاش الملك بداية النهاية مع مرضه اللعين في هذه الظروف القاسية، وفي ظل الشرخ العربي العميق، وإحساسه بالعزلة والحصار السياسي من الملوك والرؤساء العرب، وكان هذا بالطبع له أثره السيء على حالته الصحية التي تدهورت شيشاً فشيء، وأضطره ذلك إلى السفر مرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية للوقوف على تطورات حالته الصحية، وفي كاساس ١٩٩٥، شعبر الملك ببعض المتاعب في الأنف والأذن وتطورت هذه المتاعب إلى مضاعفات، إلى الدرجة التي كان يشعر فيها بصعوبة في التنفس من أنفه، وأمتدت معاناته بصورة مؤلمة، فآثر أن يدخل مستشفى مدينة الحسين الطبية بالأردن، وهناك إكتشف أطباؤه المعالجون وجود تكيس متحجر في الأنف الخلفي، وهو الذي يسبب الصداع الشديد الذي كان يشعر به الملك، وتقرر أن يجرى الملك حسين جراحة لاستئصال هذا التكيس، وفضل كان يشعر به الملك، وتقرر أن يجرى الملك حسين وعلى أيدى أطبائه الأردنيين .. وتماثل للشفاء وزالت شكوته بخصوص الأنف، لكنه فضل بعد ذلك ان يظير إلى مايو كلينك مرة أخرى يرى رؤية ذاتية لايراها غيره فيما يتعلق بحرضه وحالته الصحية.

وبالفعل طار إلى أمريكا في ٥ ابريل عام ١٩٩٥، وأجرى الفحص الشامل، وقيل وقسها أن الفحوصات أثبتت خلو الملك من الأمراض وبالأخص ما يتعلق بتطورات مرض السرطان، وأعلن الأطباء أن الحالة الصحية للملك تحت السيطرة وأن مرض السرطان قد إنهزم بفعل الإرادة القوية للملك وشجاعته في مواجهة الأزمة.. ولكن يبدو أن هذا التصريح كان من قبيل التغطية الإعلامية فقط وإضفاء جو من التعتيم الإعلامي هذه المرة على حالة الملك، إذ لايمكن طبعاً أن يتماثل الملك تماماً للشفاء من السرطان وهو لايتناول أى عقاقير أو يتعرض للعلاج الاشعاعي بعد استئصال كليته اليسرى والحالب كما ذكر طبيبه الخاص من قبل، ثم يعود المرض مرة أخرى ليهاجم جسده في غضون شهور بسيطة، كما سيتبين لنا لاحقاً، ويبدو أن العاهل الأردني كان يعالج علاجاً مكثفاً خلال هذه المدة، ولكن لاعتبارات

سياسية كثيرة حدث تعتبم على حالته الصحية في هذه الفترة بالذات.

وفى ٢١ يوليو ٢٩٩٦، طار الملك إلى لندن للوقوف من جديد على وضعه الصحى، وأعلى وقتها أنه ذهب إلى لندن الإزالة خراج بسيط كنوع من أنواع الالتهاب المادى التى لاعلاقة لها بمرض السرطان، ولكس يبدو أنه أجرى جراحة أزال فيها أطباؤه مضاعفات جديدة من مضاعفات السرطان بالأسلوب الجراحي.

ولم يلبث أن عاودت الملك بعض الأعراض الأخرى التى ليس لها علاقة بالفعل بالسرطان.. فشهور قليلة مضت وبدأ يشعر بآلام غير عادية في ركبته اليسرى، وكعادته في الأمور الطبية التى يرى من وجهة نظره أنها بسيطة ومعتادة أن يدخل مستشفى مدينة الحسين الطبية لإجراء الفحوصات اللازمة، ولكن أطباؤه إكتشفوا اصابة غضروف الركبة اليسرى ببعض الالتهاب والتكلسات التى جعلته يشعر بآلام شديدة عند المشى لفترات بسيطة. واستقر رأى الأطباء على إزالة هذا الغضروف جراحيا، ووافق الملك على إجراء الجراحة في الأردن، وبعدها زالت شكواه من ركبته اليسرى إلى حد كبير.. ولانستطيع التوقف بالفعل عن حقيقة الأطباء الذين كانوا يجرون الجراحات للملك في مستشفى مدينة الحسين الطبية، فبعض المصادر أكدت أن الفريق الطبي مكون كاملاً من أطباء أردنيين يثق فيهم الملك والبعض فبعض المصادر أكدت أن الفريق الطباء أمريكيين متخصصين إلى الأردن لإجراء هذه الجراحات بعاونة الأطباء الأردنيين.

ولكن يبدو أن مايو كلينك - كانت لاترغب في أن يفارقها الملك حسين خاصة بعد أن بدأ يشعر بمشاكل صحية، وآلام عند تبوله، وطار مرة أخرى إلى أمريكا، حيث ظهر أن الملك يماني من تضخم في البروستاتا، وأعلن طبيبه الخاص أنه تم استمصال جزء من البروستاتا، والذي كان ملتهبا ومتضخماً، ولكن الأرجح أن مرض السرطان اللعين قد بدأ يهاجم هذا العضو الهام في حياة الرجل، وكان ذلك في ٥ أبريل ١٩٩٧.

وعاد الملك إلى الأردن. لكن فحيمته هذه المرة كانت غير عادية. فقد بدأ يلاحظ أوراماً في أنحاء متفرقة من جسده. ويبدو أن السرطان قد قرر كشف النقاب عن وجهه هذه المرة بصورة وقحة خاصة بعد أن وصل إلى مرحلة من القوة والسمكن من جسد العاهل الأردني، فقد شاهد الملك تورماً كبيراً أسفل بطنه في المنطقة ما تحت السرة، وكعادته طار إلى مايو كلينك في ١٩٩٧ نوفمبر ١٩٩٧ وهو الشهر الذي يحتفل فيه الملك بعيد ميلاده. وكان وقتها قد أتم النانية والستين من عمره، وفي عيادة مايو اكتشف الأطباء أن هذا الورم ما هو إلا تضخم ليمفاوي أسفل السرة ولكنهم أصروا على استئصاله والقيام بتحليل خلاياه وأنسجته للوقوف على طبيعته، وقيل وقتها أنه ليس ورماً سرطانياً. وصرح طبيب الملك الخاص بأن الأطباء المعالجين للعاهل الأردني أكدوا بعد فحص خلايا وأنسجة التضخم الليمفاوي المستئصل بأنه ليس ورماً سرطانياً بأي حال من الأحوال. ولكن الحقيقة على ما يبدو كانت غير ذلك!؟

وكانت هذه المرة هي البداية الحقيقية للفصل الأخير للملك حسين على مسرح الحياة . .

وتبين إصابة الملك بالليمفوما أو سرطان الغدد الليمفاوية.. وتمكن السرطان بالفعل من الوصول إليها واحتلال أنسجتها.. ولا نستطيع أن نجزم بالدقة هل أصيبت الغدد الليمفاوية بالسرطان منذ بداية مهاجمة المرض لجسد الملك حسين أم أنه جاء في مرحلة ثانية، منتشراً من الكلية اليسرى والحالب والذي تم استئصالهما في مايو كلينك من قبل؟!

المهم.. أن الليمفوما هي أخطر أنواع السرطان، ونستطيع أن نتبين هذه الحقيقة إذا عرفنا أن الغدد الليمفاوية هي أحد خطوط الدفاع الرئيسية عن الجسم عند مواجهته للأمراض المختلفة.. وهي شريك أساسي في جهاز المناعة في جسم الإنسان.. وتنتشر في أجزاء متفرقة ومتعددة في الجسم في صور فردية أو متجمعة، والليمفوما تبدأ بتضخم ظاهر في الغدد الليمفاوية وتغير في أنسجتها وخلاياها، لتستبدل الخلايا السليمة بخلايا مسطرنة، ويبدأ المرض تباعاً بالانتقال من غدة إلى أخرى، ومن مجموعة إلى أخرى، حتى يتحطم جهاز المناعة وخط الدفاع الأول عن صحة الإنسان، وهنا يصبح الإنسان معرضاً للموت من أقل مهاجمة لأضعف ميكروب يهاحم الجسم.. وقد تكون هذه التضخمات الليمفاوية مؤلة، أو غير مؤلة وقد يصحبها تضخم متزايد في الكبد والطحال، ويصل بعد ذلك إلى درجة الفشل في أداء وظائف الكبد، وينتشر هذا التضخم ليشمل العقد اللمفاوية في الجلد وبالقرب من العظام، وفي الرئتين والجهاز التنفسي والمخ، ويصاب المريض عادة بإرتفاع متكرر في درجة الحرارة والتهابات مختلفة سطحية وغائرة في أماكن متفرقة من الجسم، بالإضافة إلى نقص شديد في الوزن وضغف عام ونزول كميات كثيرة من العرق من مسام المريض، ثما قد يسبب له حالة الوزن وضغف عام ونزول كميات كثيرة من العرق من الأنيميا الحادة، وإختلال شديد في حكونات الده..

وللسرطان الليمفاوى نوعان كما هو معروف فى الأوساط الطبية وهما مرض هودچيكين، ومرض السرطان الليمفاوى العادى، والأول يمكن أن يصيب مراحل عمرية مختلفة تبدأ من سن الشباب إلى سن الشيخوخة أما الأخير فإن معدل الإصابة به يتراوح دائماً حول سن الخمسين عاماً، ويكون تشخيص النوعين عن طريق بعض صور الدم والتحليل الخلوى والنسيجى للغدد الليمفاوية بأخذ عينات مختلفة، وبفحص النخاع الشوكى وتحليله وأخذ عينة من المادة الدهنية الصفراء بنخاع العظام والوقوف أيضاً على وظائف الكبد.. وبعدها يمكن بسهولة تشخيص المرض وتحديد نوعه.

وفى حالة العاهل الأردنى الملك حسين فقد إنتقل المرض إلى مصانع مكونات الدم فى جسم الإنسان مثل مخاع العظام، وفقد الملك جهازه المناعى وأصبح يتعرض لنوبات قاتلة من ارتفاع درجة الحرارة والالتهابات المتقيحة بجسده، إلى الحد الذى جعله يرسل برقية لشقيقه وولى عهده الأمير الحسن بن طلال من مرقده فى مايو كلينك فى ٢٢ يوليو ١٩٩٨ يشرح له فيها أنه أصيب بسرطان الغدد الليمفاوية، وأنه يعامى من هبوط حاد فى قدراته الدفاعية، وأن

الأطباء سوف يقومون بتجديد نوع الليمفوما بشكل قاطع بعد الحصول على نتائج التحاليل المعملية الكاملة على الشرائح والعينات التي أجريت له، وقال له: إن ارتفاع درجة الحرارة يعاودني بمعدل ثلاث مرات في اليوم الواحد، والعلاج بالمضادات الحيوية مستمر وبلا توقف.

وكان الملك قد وصل إلى المستشفى معانياً من إصابته بحمى ونزلات برد متكررة وشديدة ، عجز أطباؤه عن وضع حد لها . . وفور وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية أمر الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بوضع أطبائه الخصوصيين تحت تصرف الملك ومتابعة حالته الصحية أولاً بأول وإبلاغ تطوراتها فوراً إليه في أى وقت من أوقات الليل أو النهار وتناقلت وكالات الأنباء الإسرائيلية أخبار الزيارة التي قام بها إريل شارون وزير الخارجية الإسرائيلي في ذلك الوقت للملك حسين في مستشفى مايو كلينك في شهر أكتوبر ١٩٩٨ وقالت إن الملك حسين يتعرض لمرض الموت ، وأن حالته الصحية متدهورة للغاية ، وانتقدت الأردن بشدة ما أذاعته الوكالات الإسرائيلية ونشرته في صحفها ووصفت تلك الأنباء بأنها دس صحفي ، واضطر إريل شارون إلى إرسال خطاب إلى الحكومة الأردنية ينفي فيها قيامه بنشر معلومات حول حالة الملك الصحية في أعقاب زيارته له بمستشفى مايو كلينك . .

وفى 14 ديسمبر ١٩٩٨ تم زرع نخاع للملك حسين بنفس المستشفى بعد أن تبرعت شقية ته بجزء من نخاعها لإنقاذ حياة الملك، والذى كان يحتاج لجراحة زرع نخاع كنوع من تحسين مكونات الدم التى كانت قد تدهورت كما وكيفا ثما أدخل الملك فى نوع من الأنيميا الخبيشة.. وكان الملك يتعرض لجرعات شديدة ومكثفة من العلاج الكيميائي والإشعاعي على مدى ستة مراحل، ثما أصابه بالإرهاق الشديد والضعف العام، وتساقط شعره عن آخره، وغارت عيناه إلى الداخل، وبدا شاحباً وقد ظهر ذلك واضحاً فى حفل توقيع الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي في واى بلانتيشن في شهر أكتوبر ١٩٩٨ بالولايات المتحدة الأمريكية.. وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن العاهل الأردني قد أخطر المسئولين في الأردن إلى احتمال وفاته في غضون ثلاثة شهور، وذكر تقرير الصحيفة أن الملك أعلن ذلك قبل توجهه مباشرة إلى واى بلانتيشن للانضمام إلى مفاوضات السلام.

وهناك حقيقة مهمة يجب أن نعترف بها !؟ أن الملك حسين بدا شجاعاً وقوياً في مواجهة المرض، وبمدى حجم خبرته وتاريخه السياسي العريق كان حجم هدوله وصلابته في الاعتراف بأنه يواجه محنة مرضية غير عادية وسيكون لها تأثيراً قوياً على حياته في غضون ثلاثة شهور..

والملك حسين كان أقوى الملوك والزعماء ممن واجهوا مرضهم ببسالة على مر التاريخ إلى الحد الذى جَعل كل المحلين يؤكدون أن الملك كان يودع العالم فى كلمته القصيرة الرائعة التى ألقاها فى واى بلانتسشن أثناء توقيع اتفاق السلام الفلسطينى الإسرائيلى . . بل أكثر من ذلك أن الملك اتخذ قرارات قوية وعميقة أثناء مرضه وهو ما سأتعرض له بعد قليل ، ولكنه كان مهموماً بترتيب البيت من الداخل ، خاصة وأنه بدأ يشك فى التوجه السياسى لطبيعة الأمير الحسن ولى عهد الأردن والذى سيختلف شكلاً وموضوعاً عن ما كان يريده الملك

حسين بعد وفاته، وأعطى الملك حسين الإشارة إلى البرلمان الأردني قبل دخوله في غيبوبة المرض في الفصل الأخير من حياته إلى الاجتماع الطارئ لإجراء تعديلات دستورية تتفق وغياب الملك.

وغاب الملك .... ورحل عن العالم في ٥ فبراير ٩٩٩

وقبل غيابه . . . فجر أخطر قراراته وهو على مقربة مسافة متر واحد من قبره . .

فقد عزل شقيقه الأمير الحسن ولى عهده.. وعين ابنه عبدالله ولياً لعهده.. وهو الذى قال عنه من قبل أنه لا يصلح سياسياً لأنه من أم إنجليزية.

ومات الملك...

ومازال قراره الأخير . . أثناء المرض . . . موضع تساؤلات كثيرة ودقيقه!!؟ .

# الملك حسين وأخطر قرار أثناء المرض

إختلف نبض الشارع العربي كثيراً على موقف الملك حسين من شقيقه الأمير الحسن ولى عهده على مدى أكثر من أربعة وثلاثين عاماً والذي كان كاتم أسراره ونائبه المطيع الذي لم يخذله يوماً في أي موقف من المواقف التي تعرضت لها الأردن طوال فترة حكم الملك حسين.

والعلاقة بين الملك وولى عهده لم تكن علاقة أشقاء فقط بل كانت علاقة احترام وتقدير من الأمير الحسن وحب ورعاية من الملك حسين.. وهذا الذى جعل الشارع العربي يضرب كفا بكف فور سماع خبر تنصيب الأمير عبدالله أكبر أبناء العاهل الأردني ولياً للعهد، وإسدال الستار على الأمير الحسن كولى للعهد في صورة أشبه بالعزل الدبلوماسي للعهد، وإسدال الستار على الأمير الحسن كولى للعهد في صورة أشبه بالعزل الدبلوماسي الهادئ الذي كان بمثابة إعدام سياسي، خاصة بعد أن أسقط في يده وهو يرى شقيقه الأكبر يلفظ أنفاسه الأخيرة ولم يكن من المناسب أن يعارضه أو على الأقل يناقشه في قراره في ظل وضعه المأسوى الذي سبق وفاته بأيام.

وعلى الرغم من أن الأمير الحسن بن خلال كان متمرداً في توجهاته السياسية فيهما يتعلق بآرائه المتشددة ضد إسرائيل، إلا أنه كان ينزل دائماً على رأى شقيقه الأكبر.. وكانت سياسة الأردن تتحدد برؤية الملك حسين نفسه وزاوية بصره في القضايا السياسية المختلفة، وخاصة التي تتعلق بقضية السلام في الشرق الأوسط وعلاقات إسرائيل مع الدول العربية بصفة عامة، ودول الطوق بصفة خاصة، وهذا ما جعل الأمير الحسن يتخذ نفس زاوية البصر التي كان يتخذها الملك حسين في الأمور الدولية والسياسية إلى الحد الذي جعله يعلن عندما كان رئيساً للمنتدى الفكرى العربي أن إسرائيل ليست هي العدو الحقيقي للدول العربية وإمرائيل إنما هو موجة التعصب الديني، وينبغي قيام تعاون مشترك بين الحكومات العربية وإسرائيل لمواجهة هذه الموجة حتى لاتشهد المنطقة حرباً من

باكستان إلى المغرب العربي.

ومن هنا نتأكد أن الأمير الحسن كان على وفاق سياسى تام مع شقيقه العاهل الأردنى، وأنه تبنى تأييد المواقف السياسية للملك حتى تلك المواقف التى كان لايتفق فيها مع وجهة نظر الملك حسيس.. ولهذا فإن صدمة قوية أحدثها التغيير السياسى الأخير في ولاية العهد في الأردن تركت آثارها الواسعة في وجدان الرأى العام العربي والعالمي..

والمعروف أن الملك حسين كان مرابطاً في الفترة الأخيرة من حياته في المستشفيات، وفي حجرات الرعاية المركزة للحالات الحرجه، وأن رؤيته فيما يتعلق بولاية العهد في الأردن، تبلورت وهو يعيش في ظروف مرضية وعلاجية غير عادية، حيث كان محاطاً بعشرات الأجهزة الطبية، ويجرى له في كل يوم تحاليل وأبحاث معملية للوقوف كل ساعة على تطور حالته الصحية، كما كان واقعاً تحت الإشراف الطبي لعشرات من مشاهير الأطباء العالميين الذين حاولوا معالجته بالخاليل الكيميائية والمضادات الحيوية وأجهزة العلاج الاشعاعي المكنف، وكل هذا من شأنه أن يفقد الإنسان قدرته على التركيز وإتخاذ القرار.. وبعد أن عاد الملك حسين من رحلته العلاجية بالولايات المتحدة الأمريكية، وعين أكبر أبنائه ولياً للعهد ظهرت آراء مختلفة وكثيرة في الأوساط السياسية والطبية والشعبية العالمية، تتساءل عن أحقية الملك في اتخاذ قرار خطير مثل هذا، وهو يعتبر من وجهة النظر الطبية الشرعية فاقداً لقدرته على إصدار التعليمات والقرارات الهامة أو الإدلاء بتصريحات خاصة في الفترة الأحيرة من مراحل علاجه، وهو ما دفع السلطات التشريعية والتنفيذية في البلاد إلى إتخاذ الإحراءات اللازمة والتي تتفق مع غياب الملك وفقدانه السيطرة على إدارة أمور البلاد لظروفه الصحية رغم أن الملك كان مازال حياً يرزق.

ونحن الآن لسنا بصدد مناقشة الفرق بين الملك عبدالله أو الأمير الحسن بن طلال فيما لو تولى الأخير السلطة ووطأت أقدامه أرض البلاط الهاشمى كملك للبلاد، لأن الملك عبدالله في النهاية جاء إلى الحكم محاطاً بالإرادة الشعبية، وموافقة الجماهير المتمثلة في تأييد لمثلى الشعب للملك الجديد تحت قبة البرلمان الأردني.. ولكننا نتكلم عن وجهة النظر الطبية في تحليل قرارات الملك حسين في فترة المرض الأخيرة..، والطبيعي أن مريضاً مصاب بسرطان الغدد الليمفاوية في حالة متأخرة للغاية، لايمكن أن يكون في وضع يسمح له بإتخاذ قرارات مصيرية وصعبة، بالاضافة إلى تأثير المرض نفسه وتأثير العلاج الكيميائي والإشعاعي الذي يضعف الإنسان ويجعله في حالة هزال كلية، كما ان الملك أصيب بأنيميا حادة وخبيثة، ومعناها وجود تغيير باثولوجي في مكونات الدم وهو ما يؤثر على وظائفها، وبالذات فيما يختص بنقل الأكسجين إلى أعضاء الجسم البشري، وبالأخص المخ الذي يتأثر بغياب الأكسجين عنه لثواني معدودة، وقد يضر ذلك بالوظائف الحيوية والهامة التي يقوم بها المخ والأجهزة العصبية المركزية والطرفية، وكل هذا جعل الكثير من الأوساط السياسية والطبية، وللا معدودة. تشكك في قدرة الملك على التصدى للقرارات الحاسمة التي اتخذها قبل وفاته بأيام معدودة. ولنا أن نتصور ما الحالة الذهنية التي يمكن أن يكون عليها إنسان تحطم جهازه المناعي وأصبح

قشة في مهب الريح بالنسبة لأضعف جرثومة مرضية في الكون وخاصة إذا عرفنا أن كل الأجهزة في جسم الملك قد تهاوت في أداء وظائفها الحيوية في الأيام الأخيرة من حياته وهذا أيضاً ما يجعل الدم يصاب بحالة من التسمم التي قد تؤثر بدورها على قدرة الملك على التركيز والإدراك.

ولكن يبدو أن الملك حسين كان متشبساً بالحياة حتى آخر اللحظات قبل أن يفقد وعيه تماماً.. وكان يشعر بقلق شديد على مستقبل الأردن من بعده وهذا جعله يبدو في حالة من التماسك والإدراك تجعله مسئول على إتخاذ قراره على الأقل أمام التاريخ الذي ستقرأه الأجيال فيما بعد وسوف تحكم حكمها وتدلى بدلوها في هذا الأمر.

والمعروف أن تطورات مرض الملك حسين كانت تشغل الأوساط السياسية ودوائر صنع القرار في مختلف دول العالم، وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية وإسرائيل وليس خافيا أن أمريكا كانت تتابع الموقف لحظة بلحظه وكانت تخشى على مستقبل منطقة الشرق الأوسط بعد وفاة الملك ثما يؤثر بصورة مباشرة على مصالحها في َّ المنطقة وأن إسرائيل كانت تولي إهتماماً خاصاً بصحة الملك، وقد ذكرت جريدة بديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن تدهور الحالة الصحية لملك الأردن، كان له آثار سلبنية على تطورات الأوضاع بالمنطقة وهذا ما جعل أطباء الموساد يفحصون بإمعان التقارير الطبية الصادرة عن حالة الملك، وذلك من خلال الشعبات المتخصصة بالخابرات وقسم البحوث بالموساد الإسرائيلي والذي يقوم بمتابعة دقيقة لتفاصيل خطة علاج الملك ، . . ولا شك أن الملك الصعيف صحياً والذي يرى شبح الموت أمامه في كلُّ دقيقه كان متأثراً من الناحية النفسية بالشقاق الذي كان يمكن أن يحدث بين أفراد عائلته بعد رحيله إذا ما حدث صراعاً على السلطة وبدا كمن يترك خلفه حملاً ثقيلاً على من يخلفه بالإضافه إلى أن مسألة الخلافه كانت شغله الشاغل على فراش المرض . . وهنا نجد سؤالاً هاماً يطرح نفسه بقوة شديدة . . . لماذا لم يفكر الملك حسين طوال رحلته المرضية في القيام بهذا التعديل في ولاية العهد خاصة عندما كان مرضه في بدايته، وكان الملك مازال قوياً ومتماسكاً وقادراً على مواجهة أي تبعات لهذا القرار. ؟ ولماذا لم يعين الملك حسين إبنه عبد الله بن الحسين ولياً لعهده منذ بلوغه الصلاحية السياسية التي تؤهله لهذه الولاية خاصة وأن أسهمه الشعبية كانت في تزايد مستمر عندما كان قائداً في الجيش الأردني ؟ . .

الأمر إذن تعلق برؤية الملك الحاسمة لنهايته الأكيدة، والتي خشى معها أن يخرج الحكم من بلاط أسرته الصغيرة إلى بلاط عائلته الهاشمية الكبيرة خاصة إذا قام الأمير الحسن بتعيين أكبر أبنائه الأمير «راشد» ولياً لعهده بعده لتولى حكم الأردن، ثم يطالب الأخير بعد وفاة والده بحكم الأردن!!!

ولم يكنَ أمام العماهل الأردني وقتاً لكي يفكر أو يتدبر هذا الأمر ، وقرر أن يفاجئ العالم بتنصيب أكبر أبنائه ولياً للعهد في الملكة الأردنية الهاشمية . . .

وقد أسرف المحللون في تصور عدة سيناريوهات لخطة إنتقال السلطة في الأردن، فالبعض قال أن الملك حسين أثناء رحلته العلاجية في أمريكا وقع تحت ضغط أمريكي شديد لإجراء هذا التغيير السياسي في الأردن خاصة وأن الإدارة الأمريكية لم تكن مستعدة للترحيب بتولى الأمير الحسن حكم الأردن، كما قالت بعض المصادر أن الملك حسين كان قد توفي بالفعل في أمريكا وأن وكالة الإستخبارات الأمريكية دسى أي إيه، قد أعدت شبيها له تماما وأرسلته إلى الأردن ليقوم بتنفيذ التعديلات السياسية التي تخص تنصيب إبنه عبدالله وليا للعهد وعزل أخيه الأمير الحسن ولى العهد الشرعي للبلاد، وإعتمدت وكالة الإستخبارات الأمريكية على أن أي تغيير طفيف في ملامح الشخص البديل، والذي قد يلحظه البعض يمكن أن يعزى إلى العلاج الكيميائي الذي كان يعالج به الملك حسين، والذي المحدث تغييرات كثيرة في ملامحه الشكلية ومواصفاته الجسدية، وهذا وحده كفيل بدفع الشكوك نحو حقيقة هذا البديل الذي يعود بعد ذلك للولايات المتحدة كأنه الملك الذي طار الشكوك نحو حقيقة هذا البديل الذي يعود بعد ذلك للولايات المتحدة كأنه الملك الذي طار الشكوك نحو وجعد أيام يرسل جثمانه الحقيقي للأردن للقيام بحراسم دفنه.

ولكن هذه القصص والتحليلات لايمكن التكهن بصحتها أو حقيقتها ، ومن البديهى أنها يمكن أن تكون من قبيل التلفيق الصحفى لبعض الصحف والمجلات العالمية التى تشيع أجواء الإثارة في أوساط الرأى العام المحلية والعالمية ، وبالتالى تشهد هذه الصحف والمجلات أرقاماً خيالية في التوزيع . . وعموماً فإن التاريخ سيكشف في المستقبل الكثير والكثير من الحقائق والأحداث والآراء التي لايمكن الجزم بصحتها في الوقت الحالى . . والظاهر أن الأمير الحسن بن طلال ، وافق على رغبة شقيقه العاهل الأردني بنقل ولاية العهد منه إلى أكبر أبناء الملك فلم يكن في إستطاعة الأمير الحسن أن يفعل شيئاً ، أو يصدر أي رد فعل في هذا التوقيت بالذات ، خاصة وأن أخيه يحتضر وفي ساعات عمره الأخيرة . .

وكان إستسلام الأمير الحسن لرغبة أخيه التي جاءت على حسابه شخصياً موقفاً يحسب له ويظهر لنا مدى ولائه الشديد لشقيقه العاهل الأردني الراحل، وكان بوسعه أن يفعل الكثير والكثير خاصة وأن له رجاله ومؤيديه في بلاط السلطة الهاشمية، والذين كانوا سيحمون أي قرار يتخذه الأمير الحسن لو فكر أن يعارض آخيه ويدفع بعدم صلاحيته صحياً لإتخاذ قرارات مصيريه في حكم البلاد كهذا القرار الذي دفع ثمنه... وكان بوسع الأمير الحسن أيضاً أن يلقى بعض التأييد من الرأى العام العالمي الذي كان سيتعاطف معه ومع قضيته ولكنه أراد أن ينآى بالبلاد عن أتون الحرب الأهلية وصراع السلطة الذي كان سيلقى بالأردن في الجحيم الحقق..

وتبدو لنا في النهاية حقيقة هامة في كافة الأجوال، وهي أن الملك عبدالله بن الحسين قد تولى حكم الأردن بناءاً على إرادة شعبية مستمدة من جماهيريته بين أبناء الأردن وعلى انصياع الأمير الحسن لقرارات الأسرة الهاشمية التي تبنت بالكامل إرضاء الملك حسين في أيامه الأخيرة..

ويبقى الملك حسين لغزاً في حياته. . ولغزاً في مماته . !!

### فرانسوا ميتران «رئيس بلا حدود»

ولد الرئيس الفرنسى الراحل فرانسوا ميتران فى ٢٦ أكتوبر عام ١٩١٦ فى قرية جارانك بمقاطعة شارانت بفرنسا، حيث كان ترتيبه الخامس من بين ثمانية أبناء نصفهم من الذكور والنصف الآخر من الإناث، وكان والده رجلاً فقيراً معدماً بدأ حياته «كمسارى» فى قطار، وانتهى المطاف به كناظر لإحدى محطات السكك الحديدية فى فرنسا، ويقول فرانسوا ميتران نفسه عن والده: «أنه كان ذكياً ولم أر فى حياتى إنساناً على هذا القدر من الذكاء.. لقد كان روحاً كبيرة».

ولكن فرانسوا تأثر أكثر بوالدته إيفون ميتران المتدينة التى تنهض كل يوم من نومها فى السادسة صباحاً للتأمل والصلاة، وإعداد شئون المنزل، وكانت امرأة مثقفة وواعية وتعددت قرائاتها تحت ضوء لمبة جاز، فقرأت لبلزاك وشاتو بريان ولامارتيه، وقد ترك هذا الاتجاه الأدبى عند والدته بصمة كبيرة على نفسيته وقدرته العقلية.. ويذكر ميتران أنه كان فخوراً باسم جده «ميتران»، لأن هذا الاسم يعنى «وسط أو منتصف الأرض» مما كان يعطيه الأحساس بأنه صاحب جذور قوية لها علاقة حميمة بالأرض والوطن والمكان..

وكان فرانسوا ميتران صبياً خجولاً يفضل الإنعزال وقد إلتحق عام ١٩٤٥ بعدرسة القديس بول الداخلية، وكان يرفض النشاط الجماعي في المدرسة ما عدا كرة القدم التي كان يعشقها، ويحب ممارستها في كل وقت، وكان يلعب في مركز حارس مرمي فريقه، ويجيد الدفاع عن مرماه، ويصد عنه قذائف النافسين.. وكعادة كل الإنطوائيين فقد كان يمقت الامتحانات الشفهية أيام المدراسة، لأن بها نوع من المواجهة التي قد تجعله يتعثر في الإجابة عن أسئلة أستاذه، بالرغم من أنه يعرفها ويحفظها عن ظهر قلب، وقد ورث فرانسوا ميتران عن أمه حب القراءة، فقرأ العديد من المجموعات القصصية والأدبية ولأندرية جيد وفاليرى، وكتب عنه أستاذه في البكالوريا أنه طالب مجتهد وملتزم ومنتظم في دروسه ولكنه يظل غامضاً في أحيان كثيرة.. وترك ميتران قريته «جارانك» بعد أن قرر والده أن يرسله لدراسة غامضاً في أحيان كثيرة. وترك ميتران قريته «جارانك» بعد أن قرر والده أن يرسله لدراسة نفس الحي الذي كان يوجد به مسكنه حتى وهو على كرسي رئاسة فرنسا، وقد بدأ نشاطه السياسي عندما أكمل الثامنة عشرة من عمره كعضو في جماعة يمينية، وذلك بحكم أنه ينتمي إلى أسرة كاثوليكية محافظة من أصول وجذور ريفية، ولكنه بعد ذلك تحول من اليمين إلى اليسار.

وقد إتجه ميتران إلى كتابة القصص خاصة بعد أن شعر بموهبته الأدبية تتفجر، وبدأ القلم ينزف الكلمات أمامه على صفحات الورق، وقد شجعه على ذلك أنه وجد الفرصة لينشر قصصه ومؤلفاته في مجلة مغمورة ، وكان سعيداً أن يرى عملاً له وقد كتب عليه عبارة ومن تأليف فرانسوا ميتران »، وساعده اتجاهه الأدبى في التعمق أكثر وأكثر في القراءة ، حتى قرأ يوماً عن وليون بلوم » مؤسس التيار الإشتراكي بفرنسا فأعجب به إعجاباً شديداً ، واقتنع عبادئه الاشتراكية ، وبدأت ملامحه السياسية تتبلير ، ولكنه لم يكن يريد تصنيف نفسه في الدابة سهى أنه معاد للفاشية .

وبعد انتهاء دراسته الجامعية التحق بالخدمة العسكرية.. وكان مثل كل الشباب لا يميل إلى قضاء فترة من حياته في الجندية والتدريب، ولكنه في عام ١٩٣٨ أصبح مجنداً في سلاح المدفعية.. ودفعته كراهيته للحياة العسكرية إلى أن يرفض أن يكون ضابطاً مثل كثير من زملائه الذين يحملون شهادات جامعية، واكتفى فقط بأن يكون «صف ضابط».. ووقتها كان وطيس الحرب العالمية الثانية مشتعلاً وكان العالم كله يضج من آلة الحرب الألمانية التي استخدمها هثلر بوحشية ضد أعدائه.. وفي ميدان الحرب أصيب ميتران وهو في الثالثة والعشرين من عمره بجرح في صدره، فظل لمدة يومين راقداً فوق نقالة ودمائه متحجرة فوق منطقة جرحه المكشوف.. ثم نقل بعد ذلك إلى مركز استقبال الجرحي في باريس حيث تم علاجه وتضميد جرحه النازف.. وفي ١٤ يوليو عام ١٩٤٠ دخلت الدبابات الألمانية باريس، عيتران الذي شعر لأول مرة بطعم الهزيمة وفقدان الأمل.. خاصة بعد أن تم ترحيله، إلى ميتران الذي شعر لأول مرة بطعم الهزيمة وفقدان الأمل.. خاصة بعد أن تم ترحيله، إلى موجود الأن في لندن سمعته يقسم في الراديو أنه سينظم المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال..، وكان هذا الجنرال هو شاول ديجول الذي أصبح بعد ذلك أول رئيس لجمهورية فرنسا بعد قررها من النازية..

ويذكر ميتران أن معسكر الأسركان يعيش فيه أكثر من أربعين ألف أسير فرنسى، يتصارعون ويتشاجرون كل يوم حول الوجبة الوحيدة التي يقدمها الألمان يومياً إلى الأسرى.. ولكن ميتران استغل الوقت في تعلم اللغة اليونانية، كما بدأ في التحضير لكتابه الأول «هضاب باريس السبع» وقد حاول الهرب أربعة مرات وفي المرة الأولى سار على قدميه لمدة ٢٧ ليلة فوق الثلوج والطين، ولكن الجنود الألمان استطاعوا أن يلحقوا به ويقبضوا عليه بالقرب من الحدود السويسرية، وأعادوه من جديد إلى معسكر الأسر.. لكن محاولاته لم تتوقف يوماً واحد.. وكان معظمها يفشل بسبب الحصار الأمنى الشديد الذي فرضه جنرالات الجيش الألماني حول معسكر الأسرى الفرنسيين، ولكن «فرانسوا ميتران» تمكن من الهرب في محاولته الرابعة، وعاد إلى منزل عائلته ولم يروى لأفرادها شيئاً ثما تعرض له، فقد كان بادياً عليه أنه قد قرر الإقدام على خطوة مهمة في تاريخ فرنسا.

وبالفعل فقد بدأ في تجميع فلول الأسرى الهاربين من معسكر الأسر في مقاطعة هيس بالمانيا ، وقام بتشكيل خلايا متعددة منهم لمقاومة الجيش الألماني . . ووقتها أطلق على نفسه إسماً حركياً هو «مورلاند» حتى يستطيع أن يتخفى من متابعة الاستخبارات النازية لنشاطه وتحركاته، وأصبح ميتران أو «مورلاند» رئيساً لتنظيم شعبى كبير، يقوم بعمليات انتقامية ضد الأهداف والمعسكرات الألمانية على أرض فرنسا. . حتى جمعته الأقدار بالزعيم الفرنسى شارل ديجول الذي حدثه عن صديقه الكندى في معسكر الاحتلال، وكان اللقاء على أرض الجزائر، ووضح أن ميتران كان معحباً بشجاعة شارل ديجول، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، فقد طلب شارل ديجول من ميتران أن ينضم إليه بقواته وأن تكون إمارة هذه القوات وقيادتها لشارل ديجول نفسه وشعر ميتران بأن ديجول يريد أن يفرض عليه مبدأ الطاعة العمياء فرفض الاستجابة إلى طلبه بالانضمام إليه، وانصرف ميتران الذي عاد إلى مقاومة الألمان بمجموعته من فلول الأسرى الهاربين بينما أستمر ديجول أيضاً في مقاومة الاحتلال بقواته التي كونها من أبناء الشعب الفرنسي . .

وكان ميتران يعقد اجتماعات خليته السرية في منزل إحدى السيدات الفرنسيات الوطنيات، التي وافقت على استضافة هذه الاجتماعات خاصة بعد أن احترق المكان الذى كان يجتمع فيه ميتران برجال المقاومة.. وفي شقة هذه السيدة عرضت عليه أن يتزوج من اختها الصغيرة دانييل.. ولكن ميتران رفض في البداية، حيث كان مهموماً بقضية بلاده ولكن أمام إلحاح السيدة اضطر أن يوافق على رؤية دانييل. وبالفعل رتبت السيدة لقاءاً بينهما وكانت المفاجأة أن دانييل نفسها هي التي رفضت الزواج من ميتران، فقد دخل عليها مرتدياً قبعة وكوفية وبالطوا قديماً وبدى كما لو كان كهلاً عجوزاً، لكن ميتران نفسه الذي كان معترضاً على المبدأ في البداية لم يستطع أن يتحكم في قلبه ومشاعره فطلب من دانييل أن تسمح له بتكراراللقاءات فيما بينهما ... ووافقت حتى تمكن الحب من قلبيهما بدرجة فرنسا وهمومها..

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتحرير فرنسا. لم يستطع شارل ديجول أن ينكر دور ميتران في المقاومة الشعبية رغم اختلافه معه في وجهات النظر فاختار ديجول فرانسوا ميتران للإسهام في بناء الجمهورية الجديدة، وفي لقائه معه تنبأ له بمستقبل سياسي كبير، وأنه سيكون له دور في حكم البلاد . . ومنذ ذلك الوقت قرر ميتران أن يتبنى الاتجاه الاشتراكي الذي ظل منتمياً إليه حتى آخر أيام حياته .

وعندما أتم سنوات عمره الثلاثين وكان وقتها، قد حصل على ليسانس الأداب ودبلوم الدراسات العليا في القانون والعلوم السياسية والصحافة.. بجانب شهادة القانون التي حصل عليها من قبل، عين وزيراً للداخلية في حكومة منديس فرانس في عهد شارل ديجول، وكان أصغر وزير للداخلية في تاريخ فرنسا وبلغ تأثيره على منديس فرانس مداً كبيراً إلى الحد الذي كان يستشيره فيه في كل كبيرة وصغيرة، وكان ميتران يبدو كما لو كان رئيساً للوزراء في الظرزاء في الظريدة على المناسبة وكان رئيساً الموزراء في الظريدة على المؤرداء في الناسبة المؤرداء المناسبة المؤرداء في الناسبة المؤرداء في الناسبة المؤرداء في الناسبة وكان رئيساً المؤرداء في الناسبة المؤرداء في الناسبة وكان رئيساً المؤرداء في الناسبة وكان مؤرداء في الناسبة وكان رئيساً المؤرداء في الناسبة وكان مؤرداء في الناسبة وكان رئيساً المؤرداء في الناسبة وكان مؤرداء في الناسبة وكان وكان مؤرداء في الناسبة وكان مؤرداء في كان مؤرداء في كان وكان مؤرداء في الناسبة وكان مؤرداء في الناسبة وكان مؤرداء في الناسبة وكان مؤرداء في الناسبة وكان مؤرد وكان مؤرداء في المؤرد وكان مؤرداء في الناسبة وكان مؤرداء في الناسبة وكان مؤرداء في الناسبة وكان مؤرداء في الناسبة وكان مؤرد وكان مؤرداء في الناسبة وكان الناسبة وكاناسبة وكاناسب

وفى حكومة چى موليه عين وزيراً للعدل، وكان من أشهر قراراته أنه طالب بإصدار عفو عن المجاهدين من الثوار فى البلاد التى احتلتها فرنسا والذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام مبرراً بأن هؤلاء هم الذين سوف تتفاوض فرنسا معهم غداً. . ثم ذهب ثائراً إلى موليه عندما أمر بخطف طائرة بن بيلا زعيم المقاومة الجنزائرية الذى كان فى طريقه إلى المغرب، وتم القبض عليه ورفاقه الخمس بعد إجبار الطائرة على الهبوط، وقال فرانسوا ميتران لموليه: لقد فعلتوها من وراء ظهرى . . إن العار يغطى فرنسا كلها . . ، ثم عُين «ميتران» بعد ذلك وزيراً للمحاربين القدامى . . وفى عام ١٩٥٠ عين وزيراً عبر البحار وفى عام ١٩٥٧ عين وزيراً عبر البحار وفى عام ١٩٥٧ عين وزيراً عبر البحار وفى عام ١٩٥٧ عين وزيراً بالجلس الأوروبي . .

وكان من الطبيعي أن ينشأ بينه وبين شارل ديجول كثير من الخلافات حيث كان ميتران يناطح ديجول في الزعامة ، وكان له ثقلاً شعبياً لا يستهان به . . وعندما اشتد الخلاف بينه وبين ديجول فضل في عام ١٩٥٤ أن يتفرغ للمحاماة، ولكن لم يلبث أن عادت المياه لمجاريها بعض الوقت، فعين من جديد وزيراً لداخلية فرنسا في أعوام ١٩٥٤ و ١٩٥٥. وفي عام ١٩٥٨ بدأ هجومه العلني على حكومة شارل ديجول، واتسعت دائرة الخلاف فيما بينهما والتي لم يعد ممكناً معها أن يظل التعاون قائماً بين ديجول وميتران . . وهنا قرر فرانسوا ميتران أن يسير في طريق آخر لا تطأه أقدام ديجول ونصب نفسه زعيماً للمعارضة في مايو من عام ١٩٦٨، واستطاع بعزيمة وإصرار أن يوحد صفوف الفصائل الاشتراكية المعارضة، وأن يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة، وهو يعلم أنه لن يفوز بها، ولكنه كان يسعى للحصول على شعبية تؤهله لإرساء دعائم وجوده السياسي على أرض فرنسا في المستقبل وبالفعل حصل على ٧, ١٣١٪ من أصوات الناخبين مقابل ٢, ٤٤٪ لشارل ديجول الذي لم تعلن رئاسته للبلاد لعدم حصوله على أغلبية مطلقة. . وفي الجولة الثانية فاز شارل ديجول بالرئاسة، ولكن كان لميتران ما أراد فقد حصل على ٨, ٤٤٪ من أصوات الناخبين في هذه المرة في ظل ظروف سيئة، واضطهاد سياسي مدبر من حكومة ديجول، واستطاع ميتران هذه المرة أن يصبح بلا منازع المنافس الوحيد لديجول على زعامة البلاد . . وفي عام ١٩٧٤ قام بترشيح نفسه عن المعارضة كلها في مواجهة جيسكار ديستان، وحصل على ٩,٣٣ في مقابل ٢٦, ٥٠ % لديستان الذي تمكن من الفوز بقعد الرئاسة، في حين ظل ميتران رئيس الحزب الاشتراكي الفرنسي وزعيم المعارضة متربصاً في الظل ليعاود من جديد الاشتراك في سباق الانتخابات على رئاسة فرنسا بعد انقضاء الفترة الأولى من حكم ديستان، وبالفعل رشح ميتران نفسه أمام ديستان عام ١٩٨١ واستطاع هذه المرة أن يفوز بمقعد الرئاسة، وأن يعيد اليسار إلى الحكم بعد غياب دام ثلاثة وعشرين عاماً . .

ولا يمكن أن يسقط التاريخ من ذاكرته أن أول اجتماع لجلس الوزراء برئاسة جاك شيراك بعد فوز ميتران في الانتخابات الرئاسية، كان اجتماعاً غير عادى، وبدى فيه ميتران رجلاً شامخاً وقوياً، وهو يجلس بمفرده في مواجهة ٤٥ وزيراً يختلفون عنه في العقيدة والهدف، ويشكلون اتجاها سياسياً مخالفاً، ولكنهم بعد عامين من التعايش مع ميتران أيقنوا

أنه رجل غير كل الرجال مهما اختلفت الرؤى السياسية، ولم ينسوا أن ميتران هو الذى تحدى شاول ديجول وهو فى قمة مجده عندما وقف يقول وسط حشود الجماهير من أبناء الشعب الفرنسى «أنا فرنسا».. فارتفع صوت مواطن من أبناء فرنسا وقال: لا يوجد كائن أو شخص مهما كانت امكاناته أو إنجازاته يستطيع أن يدعى أنه فرنسا، إن شعب فرنسا بأكمله هو الذى يستطيع أن يقول أنا فرنسا...

وكان هذا المواطن هو فرانسوا ميتران....

وميتران رغم ما أخذه شعبه عليه من تحفظات بعد وفاته.. كان رجلاً شجاعاً استطاع أن ينال ثقة مرشحيه لرئاسة فرنسا دورتين متتاليتين من عام ١٩٨١ وحتى مايو ١٩٨٥. وحقق الكثير من الإنجازات لشعبه على مدى الأربعة عشرة عاماً التى حكم فيها فرنسا.. فقد حدد ساعات العمل، وأرسى قواعد جديدة للتأمين على العاملين، كما أنه ألغى عقوبة الإعدام والتى كانت تنص عليها القوانين الفرنسية، من قبل، وهذا القرار وجد استحساناً كبيراً بين أفراد الشعب الفرنسي.. واهتم ميتران بالثقافة والفنون، وأقام حركة ثقافية كبرى في فرنسا أطلق عليها المتخصصون «النهضة الثقافية»، والتي ركزت على تطوير الفنون الختلفة والإهتمام برعاية الأدباء والمثقفين، وبالطبع فقد انعكست أثار هذه الحركة على فئات الشعب عما جعل ٧٤٪ من المواطنين يدفعون بتأييدهم للنهضة الثقافية التى قادها ميتران..

ولا شك أن فرانسوا ميتران قد نظر للمرأة نظرة أخرى ودفع بها للأمام على ساحة التواجد والعمل والإبداع، والمعروف أن التقاليد الفرنسية كانت تمنع عن المرأة الاشتراك في الحياة السياسية، فلم يكن يسمح لها بدخول البرلمان وفي العصور الأولى لم ينقل إليها العرش مرة واحدة حتى لو كانت وريثته الشرعية ولكن ميتران أطلق قنبلته الحارقة على تلك التقاليد البالية، حينما اختار امرأة لرئاسة الوزارة في مايو عام ١٩٩١.. وهذه المرأة هي إديث كريسون، وظلت على مقعد رئيس الوزراء لمدة عام كامل حتى أبريل عام ١٩٩٢، وقد بدا هذا الاختيار غريباً على الشعب والتقاليد الفرنسية، خاصة إذا عرفنا أنه على مدى أكثر من هذا الاختيار غريباً على مدى أي منصب وزارى سوى مرة أو مرتين و مرتين و

وعلى صعيد السياسة الخارجية كان ميتران ركيزة لا يستهان بها على الساحة السياسية العالمية، واستطاع أن يقف موقف الشجعان الأشداء في كثير من المواقف السياسية الحازمة التي كان من الممكن أن تسبب له أزمات دبلوماسية وسياسية ذات عيار ثقيل. بل كان من الممكن أن يفقد حياته ثمناً لدفاعه عن القضايا الإنسانية لشعوب العالم التي قهرها البطش والاستعمار. ومواقفه مع القضية الفلسطينية لا يمكن أن ينكرها إنسان ، فقد ذكر المؤلفان إيف ازيرول وإيف دايراى في كتابهما «ميتران وإسرائيل واليهود»، أن ميتران عندما وصل إلى الحكم كان مقتنعاً بتحويل دفة السياسة الفرنسية لصالح إسرائيل. ولكنه بعد سنوات من التعسف الإسرائيلي مع الفلسطينيين، وانتقاده للسياسة الإسرائيلية قال: إن على إسرائيل أن تفهم أن سياسة فرنسا تحدد في باريس، وليس في تل أبيب، وفي عام على إسرائيل أن تفهم أن سياسة فرنسا تحدد في باريس، وليس في تل أبيب، وفي عام

١٩٩١ فجر قضية مهمة عندما أعلن أن قرارالأم المتحدة بإقامة إسرائيل، نص أيضاً على إقامة دولة فلسطين، وهو القرار الشهير بقرار التقسيم، وأكد أنه لا يجوز رفض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره.

وكان هذا الإعلان بمثابة لطمة على وجه إسرائيل حيث تنبه العالم إلى حقيقة قرار الأم المتحدة الذي تم تنفيذ شطره الأول، ولم يتم تنفيذ شطره الثاني، وفي أواخر عام ١٩٩٢ أكد أن فرنسا ستكون أول من يعترف بإقامة الدولة الفلسطينية عند إعلانها، وأنه سيسارك منظمة التحرير الفلسطينية في عملية السلام وسيساند موقفها دائماً.. وربما هذا يفسر لنا سر الحملة المعادية التي تعرض لها فرانسوا ميتران في أواخر فترة حكمه، وبعد خروجه من الحكم، فقد ذكر أحد الصحفيين اليساريين في كتاب UNE JEUNESSE FRANCAISE أو شباب فرنسي، أن ميتران متهم بأنه انضم في شبابه إلى معكسر الأعداء أثناء الحرب العالمية الثانية والمقصود بالأعداء الألمان النازيون الذين حكموا فرنسا، واذاقوا الشعب الفرنسي صنوف الذل والهوان.. ولكن ميتران دافع عن نفسه مؤكدا أنه كان له الشرف أن يشترك في الحرب العالمية ولكنه العالمية ورفع ميتران في أسرهم ضمن عشرات الآلاف من أبناء الأسر الفرنسية ولكنه تكن من الهرب من معسكر الأسر، ولما عاد إلى فرنسا، عمل في ظل حكومة فيشي، ولم يكن يعلم أن هذه الحكومة عميلة للألمان النازيين.. ومن الأكيد أن هذه الحملة كانت مدبرة من قبل إسرائيل والحركات الصهيونية العالمية لتشويه صورة فرانسوا ميتران الذي كان من أشد المعاديين لإسرائيل والحركات الصهيونية العالمية لتشويه صورة فرانسوا ميتران الذي كان من أشد المعاديين لإسرائيل ومن أقوى المناصوريين للحقوق الفلسطينية..

وفى شهر يونيو عام ١٩٩٢ قام بمغامرة سياسية شجاعة حين وصله نداء استغاثة عبر رسالة من رئيس البوسنة يقول فيها لميتران: سنموت وليس لدينا خيار آخر... فقرر فرانسوا ميتران أن يعود على الفور إلى المبادئ التى حملته إلى الإليزيه، وكان عائدا على متن طائرته بعد انتهاء أعمال قمة الاتحاد الأوروبي والتى عقدت بلشبونة، حين قرر أن يهبط بطائرته على مطار سراييفو إلتى تحاصرها قوات الصرب منذ ثلاثة أشهر، وأكد قبل وصوله إلى سراييفو أنه يأمل في إعادة فتح المدينة أمام العالم الخارجي، وعندما علمت القوات الدولية في سراييفو أن ميتران سيهبط بعد قليل على أرض المطار مفاجئا العالم، وفرت القوات الدولية الحماية لطائرة الرئيس وعندما وصل إلى المطار وجد القتال على أشده والسماء تمطر من حوله قذائف ثقيلة وخفيفة، وأن الدمار قد أطاح بنضرة هذه المدينة الجميلة الحالمة، وأفقدها عذريتها وبساطتها.. ولم يكد يخطو ميتران خطواته الأولى على أرض المطار حتى أصاب وابل من الرصاص أحد الجنود الذي كان يسير على بعد خطوات منه فسقط قتيلاً، وهنا دفعه حراسه دفعا إلى استراحة المطار، ثم اقنعوه بأن يرتدى قميصا من الرصاص، وبالفعل وافق ميتران، ولكنه أصر على أن يسير على أقدامه في شوارع سراييقو ليجذب أنظار العالم كله إلى حالة ولكنه أصر على أن الرئيس حسنى مبارك في داكار ليشارك في أعمال القمة الأفريقية الثامنة الغالم.. وقتها كان الرئيس حسنى مبارك في داكار ليشارك في أعمال القمة الأفريقية الثامنة العالم.. وقتها كان الرئيس حسنى مبارك في داكار ليشارك في أعمال القمة الأفريقية الثامنة

والعشرين وأرسل رسالة إلى ميتران قال فيها: نشكر لك موقفكم البطولى ونفخر بشجاعتكم التى لفت أنظار العالم إلى هذه المأساة..، وقد نقلت كل وكالات الأنباء العالمية زيارة ميتران إلى سراييفو، وأفردت الصحف العالمية صفحاتها الأولى لنشر صورة ميتران، وهو يسير تحت سماء تمطر الرصاص والبارود، وكتبوا تحت صورته.. وفرانسوا ميتران.. رئيس بلا حدود...

وميتران صاحب الفكر الاشتراكى، أو شيخ الاشتراكيين كما كان يُطلق عليه، قد تسبب كشيراً فى استفزاز الولايات المتحدة الأمريكية وإثارة قلقها.. فقد كانت الإدارة الأمريكية متوترة من فكره الاشتراكى الذى يعادى بالطبع الرأسمالية الأمريكية ويهدد فكرها وهويتها واستراتيجيتها التى تمس أمنها القومى بالتبعية، وازداد قلق أمريكا بعد أن أعلن ميسران آراءه المناصرة لحق الشعب الفلسطيني فى تقرير مصيره، والحصول على استقلاله وحريته، فى الوقت الذى كان ميتران قد تحالف فيه مع الشيوعيين، وعين ثلاثة منهم فى الوزارة، ولما اختلف معهم فقدوا مقاعدهم الوزارية فى الحكومة الفرنسية..

وقد كثر الحديث عن حياة فرانسوا ميتران الاجتماعية والشخصية وعن علاقاته الغرامية، والمعروف أنه تزوج من دانييل عام ٤٤ ١ ١ التي أحبها كثيرا ووقفت بجواره وقفة صامدة أثناء مقاومته للجيش الألماني في فترة الحرب العالمية الثانية، بل كانت تشاركه الرأى والفكر والتخطيط، وعاشت معه لحظات النجاح ولحظات الفشل، وأنجب منها أولاده جان كريستوف وجيلبير والذين كانوا بالنسبة لهما ثمرة هذا الحب ورمزا لقصة كفاحهما سوياً. ولكن ميتران كانت له علاقة غير شرعية بإمرأة تدعى آنا بينجو، والتي تعمل أمينة لمتحف أورساى بفرنسا، وأنجب منها عام ١٩٧٤ أبنة غير شرعية تدعى مازارتن . وظل فرانسوا ميتران يرفض الاعتراف بإنته حتى قبل شهور بسيطة من مفارقته لقصر الإليزيه. ولكن الأيام والظروف التي أحاطت به جعلته يعترف بها لتصبح مازارين هي الحقيقة الوحيدة في آخر أيام فرانسوا ميتران ..

والمعروف أن ميتران كان عاشقا لمصر.. ومغرما بها ومتيما بآثارها، وكان لابد أن يحضر كل عام لقضاء اجازته في أسوان، حيث كان يقيم بفندق أولد كاتراكت المظل على جزيرة فيله الساحرة.. وفي آخر زياراته لأسوان اصطحب ابنته مازارين وأمها آنا بينجو، وكان ميتران في أسوأ حالاته المرضية. ولكنه كان مُصراً على الإنتهاء من كتابة مذكراته، وساعدته مازارين في كتابة آخر جزء من هذه المذكرات بشرفة حجرته في فندق أولد كاتراكت بأسوان، وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي يزور فيها ميتران أسوان وبعد أقل من عشرة أيام مات فرانسوا ميتران في ٨ يناير ١٩٩٦ في شقته بشارع فريدرك لوبلاي بباريس..

## ميتران يخفى مرضه عن الشعب الفرنسي

كان ميتران بارعاً في إخفاء مرضه.. وهو الرجل الذي استطاع أن يسجن آلامة خلف قضبان الجسد قرابه أكثر من عشر سنوات دون أن يشعر واحد من أفراد الشعب أن رئيسه مريض بأخطر الأمراض التي قد تنهي حياته في أي لحظة ودون سابق إنذار.. لقد استطاع رجل واحد ان يخدع عشرات الملايين من البشر ويقنعهم بأنه معافي وسليم من الناحية الصحية، ولعدفعهم ذلك إلى إعادة الثقة في شخصه، وانتخابه دورة ثانية رئيساً لفرنسا.. وهذه الحقيقة في شخصه وانتخابه دورة ثانية رئيساً لفرنسا.. وهذه الحقيقة ميتران ، وأكد فيه أنه ظل لمدة ١١ عام يصدر نشرات طبية باطلة عن حالة ميتران الصحية.. وأن بياناتها التي كانت تشير إلى أن الرئيس يتمتع بحالة صحية جيدة كانت بعيدة عن الواقع، ويكتنفها التزوير والتلفيق.. خاصة وأن ميتران على حد قول طبيبه الشخصي، كان وأن بياناتها التي كانت تشير إلى أن الرئيس مع بداية عام ١٩٩٢ كما كان ميتران يدعي.. وقد مصاباً بالسرطان منذ عام ١٩٨١ وليس مع بداية عام ١٩٩٢ كما كان ميتران يدعي.. وقد دفع جوبلر ثمن كشفه لحقيقة الكذب السياسي، والذي استمر فترة طويلة لإخفاء حقيقة مرضه مرض الرئيس الفرنسي خاصة وأن ميتران كان قد وعد شعبه أثناء حملته الانتخابية عام ١٩٨١ أنه سيقدم تقرير فور توليه السلطة عن حالته الصحية.. وأن اخفاءه حقيقة مرضه ساعده على ضمان فترة رئاسة ثانية لمدة سبع سنوات، رغم أنه كان يموت من المرض..

ومشكلة الطبيب كلود جوبلر أن الدنيا قامت فوق رأسه ولم تقعد بعد إذاعته هذا السر الخطير.. والذى أدى بطبيعة الحال إلى إنهيار صورة ميتران أمام شعبه الذى اعتبره خائنا ومخادعاً، وأنه ضلل المواطنين لينال أصواتهم.. وكان رد فعل أرملة الرئيس ميتران هو إقامة دعوة قضائية ضد جوبلر، تطلب حظر نشر كتابه ومصادرته لأنه أفشى أسرارا مرضية خرق بها شرف المهنة واعتدى على قوانين حظر نشر الأسرار الطبية.. وبالفعل حصلت دانييل ميتران على أمر قضائى بحظر نشر الكتاب الذى باع ، ٤ ألف نسخة في أول يوم لنشره، كما تلقى جوبلر أمرا بالسجن وغرامة ٦ آلاف جنيه استرليني لانتهاكه الثقة الطبية، ومنعه مجلس الأطباء الفرنسيين من ممارسة مهنة الطب، كما أغلقت الحكومة أبوابها في وجهه ونزعت منه أوسمة الشرف وميداليات الاستحقاق التي نالها في عهد ميتران.

ويذكر جوبلر في كتابه «السر الكبير» أن الأمر بدأ في مؤتمر كانكون بالمكسيك وهو أول مؤتمر يحضره ميتران بعد فوزه برئاسة فرنسا عام ١٩٨١، وشعر بآلام شديدة في الظهر والركبة حتى ظهر أثناء سيره كمن يعرج قليلاً وقرر كلود جوبلر وطبيب آخر يدعى دورن كان اصطحبه ميتران في زيارته للمكسيك أن يفحصا ميتران بعد العودة إلى فرنسا مع بعض أطباء مستشفى أل دوجراس العسكرى.. وفي المستشفى رأى الجنرال طبيب توماس أن حجم البروستاتا غير عادى وأنها صلبه قليلا وأن الرئيس ميتران لابد وأن يخضع لسلسلة من الأبحاث والفحوصات التي تستلزم تواجده بالمستشفى.. ولكن ميتران رفض بشدة فكرة دخول المستشفى من الأساس، وتم الاتفاق على حل آخر وهو أن يأتي ميتران إلى المستشفى

لاتمام الفحوص في أيام السبت، وهو عطلة رسمية في فرنسا حتى لاينتشر الخبر، وكان جوبلر يصطحب ميتران في عربته القديمة دون أي حراسة من قصر الإليزيه إلى مستشفى قال دوجراس العسكرى لإجراء الأبحاث اللازمة، ثم يعود معه مرة أخرى إلى الإليزيه، قال دوجراس العسكرى لإجراء الأبحاث اللازمة، ثم يعود معه مرة أخرى إلى الإليزيه، وتأكيدا للسرية فقد تم تسجيل ميتران في سجلات المستشفى، وأظهرت التحاليل التي قام الاسم الخاص بزوج شقيقه الجنرال طبيب توماس مدير المستشفى، وأظهرت التحاليل التي قام بها الأطباء العسكريون في فرنسا أن ميتران مصاباً بسرطان البروستاتا، فتم على الفور استدعاء أدولف ستيج وهو طبيب عالمي متخصص في المسالك البولية، ويعمل في مستشفى كوشان، وبعد أن قام بفحص ميتران ومراجعة الأبحاث الطبية التي أجريت له أخذ جوبلر جانباً وقال له: هناك إصابة بسرطان العظام وأصلها إصابة في البروستاتا، وأن ميتران لن يعيش أكثر من ثلاثة سنوات في أفضل الأحوال، وثلاثة أشهر فقط إذا لم يستجب جسمه للعلاج..

وتذمر الرئيس ميتران من هذا الحديث السرى فطلب أن يعرف الحقيقة فقال له ادولف ستيج إن واجبى يحتم على ألا أخفى عليك الحقيقة أنت مصاب بمرض سرطان العظام وهو منتشر بالبروستاتا . . . ، فأظهر ميتران قلقه وفزعه وسأل ستيج : معنى ذلك أننى انتهيت؟ فرد عليه الدكتور ستيج بأنه لايستطيع أن يجزم بذلك ، ولايمكن أبدا أن يقول أن الأمر قد انتهى ولكنه طلب من ميتران أن يستجيب لكل التعليمات العلاجية التي سيحددها مع الدكتور جوبلر طبيب ميتران الخاص . ووافق ميتران ورد آسفا : أنتم لاتتركون لي خيارا .

وعندما خرج ادولف ستيج سأل جوبلر الرئيس: هل أبلغ السيدة دانييل فأجاب ميتران بالرفض.. فقال جوبلر: إذن من يجب على أن أبلغه؟ فقال له ميتران بكل شدة: لا أحد.. لقد قررت أن يكون ذلك أحد أسرار الدولة وأنت ملتزم بهذا السر.. وكان هذا على حد قول جوبلر في ١٦ نوفمبر عام ١٩٨١ الساعة الثامنة مساءاً أي بعد شهور قليلة من تولى ميتران حكم فرنسا..

وكان ميتران حريصا كل الحرص على عدم إفشاء هذا السر، خاصة بعد أن أصدر نشرة طبية طمأن فيها الشعب الفرنسى على صحته.. كما أنه كان يعرف أن هناك محاولات كثيرة للتجسس عليه خاصة وأن انتخاب رئيس اشتراكى لفرنسا ساعد فى إدخال الشيوعيين إلى الوزارة، وأثار هذا قلق الولايات المتحدة الأمريكية التى كانت ترصد بدقة كل تحركات وقرارات فرانسوا ميتران.. وبالطبع فإن إطلاع الخابرات الأمريكية على حقيقة مرضه سيجعلها تدرس كم من الوقت سيظل هذا الرئيس الذى يقلق أمريكا قابعاً على كرسى الحكم؟..

وفى إحدى المرات كان ميتران فى زيارة لإحدى دول أوروبا الشرقية وحاول جوبلر أن يهم بالحديث معه عن صحته فأشار بأصبعه على فمه طالباً من طبيبه أن يصمت. . وفى كل رحلة كان ميتران يطلب من كلود جوبلر أن يتوخى الحذر فى كلامه عن صحته، وأن يجمع كل الخلفات الخاصة بعلاجه مثل، الإبر الفارغة والقطن والامبولات ويحملها معه فى حقيبته

ثم يتخلص منها في باريس فور عودته، وظل ميسران حتى عام ١٩٩٢ يعالج في الخفاء واستطاع بمقدرة عجيبة أن يكتم هذا السر بذكاء شديد إلى الدرجة التي جعلته يفوز بفترة وئاسة ثانية فوزا مضموناً.. ورفض ميسران فكرة العلاج بالعقاقير الكيميائية، لأنه كان يعلم أنها تسبب سقوط الشعر وتغيير ملامح الوجه والنحافة البالغة، بالإضافة إلى تأثيرها على الحالة الذهنية والعقلية، وبالطبع فقد نتج عن ذلك أن تفحل المرض في جسده فأصاب العمود الفقرى والمثانة البولية وعظام الحوض . .

وفى ١١ سبتمبر عام ١٩٩٢ عانى ميتران من احتباس بولى حاد نتيجة زيادة فى تضخم البروستاتا، ولم يكن هناك بد من إجراء جراحة عاجلة للرئيس ميتران لاستئصال جزء من البروستاتا، ووجد ميتران أن هذا الأمر سيكتشف وليس من السهولة إخفائه، فطلب من جوبلر أن يصدر نشرة طبية يذكر فيها حقيقة إصابته بسرطان البروستاتا بشرط أن يؤكد على أن السرطان قد انتهى باستئصال الورم من البروستاتا جراحيا.. وبالفعل تم إجراء الجراحة للرئيس ميتران، لكن الأطباء أكدوا فيما بينهم أن ميتران سيضطر لإجراء جراحة كل ٣ أشهر لمعالجة مضاعفات السرطان، وأن حالته سيئة ولن يجدى معه العلاج الهرمونى لوقف نشاط الخلايا السرطانية، بالإضافة إلى أن هيكله العظمى أصبح شديد الهشاشة.. وأعلن جوبلر أن الرئيس مصاب بسرطان البروستاتا والذي تم القضاء عليه باستئصال هذه وأعلن جوبلر أن الرئيس مصاب بسرطان البروستاتا والذي تم القضاء عليه باستئصال هذه الخلايا السرطانية جراحيا.. وأن الرئيس ميتران قرر شخصياً أن يبلغ شعبه، وشددت الرئاسة الفرنسية على أن البيان الطبى يعود لرغبة شخصية من ميتران لإطلاع شعبه على حقيقة حالته الصحية..

وفى ٧٥ ديسمبر عام ١٩٩٢ صرح أطباء الرئاسة بأن ميتران لايستجيب بدرجة كبيرة لعلاج سرطان البروستاتا، وسوف يقرر مصيره بعد الفحص الطبى القادم ومناظرة النتائج المعملية.. وأثار هذا التصريح جوا من البلبلة خاصة وأن الحزب الاشتراكى كان يناضل من أجل الفوز بالانتخابات العامة.

وفى ١٥ سبتمبر عام ١٩٩٣ تعرض ميتران لحالة دوار قيل بأنها تعود إلى الحر الشديد أثناء حفل الاستقبال الذى أقيم له عند وصوله سول بكوريا الجنوبية، وكاد ميتران أن يسقط مغشياً عليه لولا أن أحد مرافقيه أمسك بيده حتى لايقع على الأرض..

والمدهش أن شهر يوليو عام ١٩٩٤ كان شهراً مثيرا في حياة أسرة ميتران ، فقد أدخل ميتران مستشفى كوشان بباريس لاستصال ورم سرطانى جديد بالأجزاء المتبقية من البروستاتا ، والتي لم يتم إزالتها جراحيا ، واضطر الجراحون إلى التوسع في خطة الجراحة لتشمل الكلي ، حيث تم استئصال بعض الأورام والألياف الصغيرة الأخرى باستخدام المنظار والتي كان يخشى منها على الكلي والمسالك البولية ، وثبت أنها منتشرة من البروستاتا ، وفي نفس الشهر كانت دانييل ميتران تجرى جراحة خطيرة في القلب لتغيير ثلاثة صمامات بالقلب والأوعية دفعة واحدة ، وقد أعلن قصر الإليزيه أن دانييل ميتران تتماثل للشفاء بعد العملية الجراحية التي أجرتها بنجاح . .

وفى يوم ، ٢ يوليو عام ١٩٩٤ صدرت ندرة طبية تؤكد أن حالة ميتران الصحية مطمئنة بعد الجراحة التى أجراها.. وأنه يقوم بمهام الرئاسة داخل المستشفى حيث عرض عليه أدوار بلادير رئيس الوزراء الفرنسى جدول أعمال مجلس الوزراء الذى كان مقرر اجتماعه فى نفس اليوم.. وأعلن البروفيسور ديبريه رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى كوشان بباريس وهو فى نفس الوقت نائب برلمانى معارض، أن الحالة الصحية للرئيس ميتران لاتطرح أى مشكلة وأنه سيخرج من المستشفى قبل نهاية الأسبوع وأن الجراحة تحت باستخدام المنظار لاستئصال الأنسجة السرطانية المنتشرة من البروستاتا والتى كانت تلتف حول المسالك البولية ..

ومنذ أن عرف العالم حقيقة مرض ميتران وأن شفاءه أصبح أمراً ميئوس منه نظرا لتقدم عمره وضعف جهازه المناعي. ووسائل الإعلام لاتكف عن ملاحقته وتتبع أخباره واستضافته في برامج الخطات الإخبارية والتليفزيونية العالمية وبدا ميتران شجاعاً في مواجهة المرض . صلبا في الاعتراف بالحقيقة في هذه الجولة الأخيرة من صراعه مع المرض ولم يخجل في أن يظهر على شاشات التليفزيون شاحباً ومخيفاً وبعد أن أجرى عملية استئصال جزء من البروستاتا سأله الصحفيون: هل سيؤثر ذلك على قدرتك في التفكير والحكم على الأمور؟ فأجاب ساخرا: أن العملية لم تتم في مخي!! وليس هذا هو موضع ومكان البروستاتا، ولا أعتقد أنهم أزالوا جزءا من مخي . . وفي حديثه الذي أدلى به للقناة الثانية في التليفزيون الفرنسي كان واضحا عليه الإعياء الشديد وقال: إنني لا أخاف الموت واستعد له دائما فهو حقيقة في حياة كل إنسان، والخلود ليس للجسد وإنما للتاريخ فقط . وعندما نصبت صحيفة ان حقيما و الفرنسية السيرك لميتران في مقابلة معه نشرت على يومين، وحاولت الصحفية أن لوفيجارو الفرنسية السيرك لميتران في مقابلة معه نشرت على يومين، وحاولت الصحفية أن عاكمه على فترة معينة في تاريخه، وإتهامه بالتعامل مع حكومة فيشي ضد اليهود، قال ميتران في رده على سؤال عن الوقت الذي سيترك فيه الحكم أنني أقاتل المرض وعندما اشعر أنني لم أعد قادراً على الاستمرار سأترك الحكم . .

وفى لقاء تليفزيونى آخر.. سأله أحد المذيعين هل تشعر بآلام؟ فقال له ميتران فى ثبات: هذا شئ لايخصك.. ومع ذلك أقول لك أن المرض لم يقل رغم العلاج وأنا أمر بسلسلة مراحل من العلاج كل منها يستمر لمدة ٢١ يوما وسوف تتكرر ثلاثة أو أربعة مرات..

وقد قام ميتران بتخفيض برنامجه الأسبوعي لتقليل أعبائه ومهامه الرئاسية حتى يتفرغ قليلا لخطة العلاج، وبدأ يحضر جلسات نفسية خاصة لتخفيف الألم، وتسكين النفس، كما كان يتردد على الفليسوف جان جوليت الذي يبلغ من العمر ٩٣ عاما ليسأله عن الحياة بعد الموت. بعد أن أكد له أطباؤه أنه لن يعيش أكثر من ستة شهور.. والمثير أن ميتران قد افتتح في عام ١٩٨٦ عدداً من المراكز الطبية التي تؤهل المرضى المفقود الأمل في شفائهم للموت.. وهو الآن واحدا من هؤلاء المرضى.. الذين يخضعون لتأهيل نفسي للموت تقوم به الطبيبة النفسية مارى دى هانزال..

والمعروفِ أن شعبية ميتران كانت قد انخفضت قبل إنهيار حالته الصحية، لكن

إصراره على البقاء في الحكم والقيام بأداء دوره الرئاسي رغم ظروفه الصحية السيئة، جعل الشعب يتعاطف معه، ويتذكر ميتران صاحب المبادئ العظيمة وكفاحه المستميت ضد النازية أثناء الحرب العالمية الثانية. وارتفعت شعبيته بصورة ملفتة إلى الحد الذي وافق فيه ٦٨٪ من أبناء الشعب الفرنسي على أن يكمل ميتران فترة رئاسته الثانية التي كان مقرراً لها أن تنتهى في مايه ٥٩٩٠.

ومع افتقاد الأمل في الشفاء بالعلاج الدوائي المتعارف عليه لجأ ميتران إلى الباحث ميركو بلجانسكي الطبيب عركز باستير للأبحاث والذي قضى ٣٠ عاما في دراسة الطب الموازي، أو مايعرف بالطب البديل، بعد أن عرف ميتران من صديق له يعمل في الشرطة أنه استطاع أن يتوصل إلى تركيبة خاصة من الأعشاب تساعد على رفع مناعة الجسم وزيادة درجة المقاومة والقضاء على الخلايا السرطانية، وتناول ميتران هذه التركيبة والغريب أنه بدأ يتحسن بصورة مذهلة وبدأ يبدو معافيا تماماً. ولكن يبدو أنها صحوة الموت وأنه كان على ميعاد مع القدر.. والموت الذي لافرار منه، وكان آخر ماطلبه أن يزور أسوان في احتفالات ميعاد مع القدر. والموت الذي لافرار منه، وكان آخر ماطلبه أن ينور أسوان أي احتفالات وزوجته، فقد كان ميتران لايستطيع في أواخر أيامه أن يعيش بدون مخدر لمدة ساعة واحدة وزوجته، فقد كان ميتران لايستطيع في أواخر أيامه أن يعيش بدون مخدر لمدة ساعة واحدة تحريك فراعيه وقدميه. وقضي إجازته هذه المرة في شرفة غرفته بفندق أولد كاتراكت، وعندما حضر طبيبه إليه بالدواء سأله ميتران: ماذا يحدث لو لم أتناول هذا الدواء؟ فأجاب الطبيب على استحياء بأن الوفاة ستكون أمرا حتمياً. فسأله ميتران: وكم من الوقت يمكن أعيش بدون دواء.. فأجاب الطبيب: ثلاثة أيام فقط، فقال ميتران: سأتوقف عن تناول الدواء ولا تعطني أقراصا بعد اليوم..

ومات فرانسوا ميتران بعد أسبوع واحد من زيارته الأخيرة لمصر، وكانت وصيته أنه لايريد إقامة جنازة رسمية له.. ومع ذلك حضر مراسم دفنه أكثر من ١٢٠٠ شخصية سياسية من بينهم ٢١ رئيس دولة وكانت آخر كلماته: «اسطورة الموت والحياة لاحل لها لكن علينا أن نعيش التجربة بعمق»..

ورحل فرانسوا ميتران . . مهندس الوحدة الأوروبية . .

# المرض يدفع ميتران ليصحح خطيئته

يقول هيوبرت فيدرين مستشار الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران عن ميتران في أواخر فترة حكمه في قصر الإليزيه عندما اشتدت عليه أعراض المرض وأصيب بالأعياء والإجهاد الشديد: أنه كان يصل إلى قصر الإليزيه في التاسعة والنصف صباحاً ثم يسرع بالذهاب إلى فراشه في شقته الخاصة بالقصر، فتأتى له الصحف والجلات فيقرأها ثم ينام حتى موعد

الغذاء.. وكان يستقبل وهو على فراشه عددا قليلا من المستشارين والوزراء وكان من الصعب ان يوقع على أى قرار فى وقته.. وأحيانا لم يكن يوقع على الكثير من خطابات الاعتماد، وتظل بالأسابيع حتى يفكر فى توقيعها مما كان يجعل رئيس البروتوكول بقصر الإليزيه يشد شعر رأسه على حد قول هيوبرت فيدرين، وقد وصل الأمر بالرئيس إلى استقبال أحد رؤساء الدول من فوق السرير!!..

وقد قال الطبيب كلود جوبلر في كتابه «السر الكبير» أن الرئيس ميتران أهمل تماماً شئون البلاد اعتبارا من نوفمبر عام ٤ ٩ ٩ ٩ وهذا ما دفع إدوار بالادير رئيس الوزراء الفرنسي في ذلك الوقت أن يستغل هذه الفرصة لإدارة شئون البلاد والسيطرة على مقاليد الحكم، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع شعبيته تماما قبل انتخابات الرئاسة التي كان ينوى خوضها بعد انتهاء ولاية فرانسوا ميتران في مايو ٥ ٩ ٩ ، وقد نفي جيلبير ميتران الابن الثاني للرئيس ميتران هذا الكلام وقال أن أبيه لم يهمل أمور الرئاسة وأنه لم يشك لحظة في قدرته بل ومهارته في وزن الأمور وتحليلها، ويدلل على ذلك بأن ميتران قام قبل نهاية حكمه بيومين بجولة شملت لندن وبرلين وموسكو، واستند جيلبير في دفاعه عن أبيه إلى أن شارل ديجول نفسه كان يعاني من مرض سرطان البروستاتا مثل ميتران تماما وقد أجريت له عملية جراحية في ١٧ يعاني من مرض سرطان البروستاتا، ولم يمنعه ذلك من ترشيح نفسه للرئاسة في نوفمبر من نفس العام ٠٠٠

ومهما كانت المبررات والدوافع في حديث الناقدين أو المدافعين عن الفترة الأخيرة في حكم فرانسوا ميتران فلاشك أنه تأثر بشدة من مرضه في الفصل الأخير من رحلته مع السرطان.. وليس هناك دليل أقوى من أنه كان يصطحب معه طبيبا للتخدير في كل تحركاته ليكون مستعدا للقضاء على آلام ميتران التي كانت تلازمه ولاتفارقه إلا يفعل الأدوية الخدرة ذات التأثير القوى.. وقد ثبت أن ميتران كان يعالج الألم في البداية ببعض المسكنات التي تؤخذ عن طريق الفم أو بالحقن في العضل أو الوريد، ثم أنتقل بعد ذلك إلى استخدام المورفين كمخدر قوى يمكن أن يستخدمه أي طبيب في القضاء على الآلام دون الحاجة إلى استشارة طبيب متخصص في التخدير، ولكن مع تكرار استخدام المورفين في تسكين آلام فرانسوا ميتران ظهر أنه قد تعود عليه ولم يعد مؤثرا فيه، وكان لزاما أن يتم تخديره بأدوية مخدرة ذات فعالية سريعة وقوية، ولم يكن من المكن أن يتناول ميتران هذه الأدوية والعقاقير إلا تحدير أسراف طبيب متخصص في التخدير، ولذلك كان القرار بتخصيص طبيب تخدير يرافقه في كل تحركاته.. وهذا يؤكد أن ميتران لم يكن يستطيع أن يتحمل آلام المرض يرافطه في كل تحركاته.. وهذا يؤكد أن ميتران لم يكن يستطيع أن يتحمل آلام المرض ، وبالطبع فإنه من المستحيل أن يصدر الرئيس أي قرار أو يكون تفكيره متوازيا، وهو مشغول بالأمه القاتلة ومرضه اللعين ويبحث بكل الطرق عن وسيلة يمكن أن يخرس بها صوت الأمه..

وعموما فأنا مقتنع أن فرنسا نفسها لم تتأثر بمرض فرانسوا ميتران كثيرا حتى لوكان

هذا المرض هو مرض الموت.. ومجرد تأخر توقيع الرئيس على أوراق شكلية مثل أوراق المتماد السفراء لايصح أن تكون واقعة يتوقف عندها بعض الناقدين لعهد ميتران ليثبتوا بها أند لم يعد قادرا على الحكم.. فدولة مثل فرنسا هى دولة ديمقراطية وليست دولة شمولية حيث تتلخص السلطات كلها فى يد الحاكم فإذا إنهار انهارت معه الدولة.. ولكن ميتران نفسه هو الذى تأثر كإنسان إلى حد كبير بمرضه وبفقده الأمل فى العودة بشجرة الحياة إلى الإثمار من جديد..

وهناك قرار خطير اتخذه ميتران وهو على فراش المرض وعلى بعد شهور قليلة من يومه الموعود.. فقد قرر بمنتهى الشجاعة أن يعترف بإبنته غير الشرعية مازارين، والتى أنجبها من علاقة محرمة مع آنا بينجو التى كانت تعمل أمينة لمتحف أورساى بفرنسا.. وكان ميتران قد ظل لأكثر من عشرين عاما يرفض الإعلان عن حقيقة أن له ابنة غير شرعية تدرس الفلسفة فى السربون رغم أن هذه الابنة ذاقت من الذل والهوان مايكفى لأن يجعلها تمحو اسم والدها من وجودها وحياتها..

وفى كتاب «الشرف الضائع لميتران» يذكر مؤلفه جون آليبه أن مازارين كان يطاردها سؤال هام أثناء طفولتها عندما كانت تلميذة فى مدرسة جاك بريفير فى باريس، وهذا السؤال هو .... ماذا يعمل والدك؟ وكان هذا السؤال الذى تسمعه من زميلاتها يذكرها دائما بأنها مجهولة النسب، لكن أمها كانت قد أخبرتها أنها ابنة رئيس جمهورية فرنسا، وعندما كانت مازارين تسمع هذا السؤال يتكرر على مسامعها من جديد كانت ترد: والدى رئيس الجمهورية ... فتصبح الإجابة مادة للسخرية بين زميلاتها وترد إحداهن باستنكار وهى تقول: أما أنا فوالدى هو الامبراطور شارلمان وهو ملك فرنسى قديم..

ورغم أن الحزب الاشتراكي الفرنسي بزعامة ميتران قد أيد عام ١٩٧٢ صدور قانون يقضى بالاعتراف بالإبوة للأبناء غير الشرعيين إلا أن ميتران ظل عازفا عن الاعتراف بمازارين حتى اشتد عليه المرض وبدأ يفكر في نهايته. وأحس فرانسوا ميتران الذي ضحى كثيرا من أجل الحقوق والحريات، بأنه لم يكن بالجرأة التي تجعله يرد الحق لإبنته، ويطلق سراحها ويمنحها حريتها بعد أن ظل بنفسه يقوم بمهمة سجانها في معتقلات الذاكرة. ولاشك أن ميتران أيقن أنه سيموت قريبا فمنذ خمسة عشرة عاما أكد له الأطباء أنه سيعيش ثلاثة سنوات فقط ولكنه عاش سنوات طويلة كاملة يحكم ويأمر وينهي وينهزم وينتصر ويسطع في السماء ثم يندثر . . فقد عاش الحياة بكل ألوانها .

وأقوى الحجج على أن ميسران كان يفكر في الموت قبل أن يسرك قصر الإليزيه، أنه استعان بالطبيبة المتخصصة في التحليل النفسي مارى دى هانزال لتقوم بتأهيله لفكرة الموت، وبعد أن خرج من قصر الإليزيه كتب لها مقدمة كتابها «الموت الحميم» والتي تكلمت فيه عن اللحظات الأخيرة في حياة بعض الزعماء..

لقد كان الموت مسيطرا على عقل ميتران في كل لحظة، ولم يكن هناك هما له سوى أن

يرد لإبنته بعضا من حقوقها، وقد تعمد ميتران قبل شهور من مغادرة قصر الإليزيه أن يسرب لأجهزة الإعلام معلومات عن مازارين كمحاولة منه للاعتراف بها أمام الجميع، بل لا أبالغ إذا قلت أنها احتلت المقام الأول بلا منازع في شهور حياته الأخيرة. وبالفعل أعاد ميتران إبنته إلى حضنه الدافئ، وقام بتغيير اسمها في كل الأوراق الرسمية من مازارين بينيو نسبة إلى عائلة أمها إلى مازارين فرانسوا ميتران، وخصص لها ولأمها المبنى التابع لرئاسة الجمهورية على الضفة الثانية من نهر السين بالقرب من برج إيفل لتقيم فيه وتركته عندما غادر والدها قصر الإليزيه.

وبعد أن جمعت كل المعلومات عن شخصية فرانسوا ميتران وعن رحلته مع المرض استطيع أن أدفع بأن السبب الرئيسي في إصرار ميتران على استكمال فترة حكمه حتى نهايتها في ٥ مايو ١٩٩٥ رغم حصار المرض اللعين له هو رغبته في أن يعلن ابنته للعالم وهو مازال في قصر الإليزيه رئيسا لفرنسا، ومحط أنظار العالم ويؤرة أضوائها المسلطة على أخباره بعضة مستمرة، لكنه كان يقاتل المرض على حد قوله - لا من أجل فرنسا، فقد أعطى فرنسا الكثير ولكن من أجل ابنته مازارين التي خشى أن يموت دون أن يرد اعتبارها أمام العالم.. وقد جمع ميتران زوجته دانييل وولديها منه جان كريستوف وجيلبير في حضور مازارين ووالدتها وقد أوصى أولاده وزوجته بابنته مازارين وبحقوقها الشرعية في كل مايتركه..، وقد أبدت دانييل وأبناؤها استعدادا طيبا لتنفيذ رغبة ميتران..

ومازارين التى ولدت عام ١٩٧٤ عندما كان ميتران فى الثامنة والخمسين من عمره، هى فتاة متواضعة ورائعة الجمال..، إذا فكرت أن تنظر فى عينها فعليك أن ترتدى نظارة شمسية من طراز أصلى حتى تحمى عينيك من شعاع عينيها الرائعتين، وهى رقيقة وحالة، وفى الأيام الأخيرة فى حياة والدها كانت تعيش قصة حب كبيرة مع حبيبها المسلم (على) وهو ابن سفير المغرب فى السويد، والذى يدرس الفلسفة أيضا فى السربون ويسكن بجوارها فى حى سان جيرمان بباريس، والغريب أنه رغم اشتداد المرض على ميتران إلا أن حالته النفسية قد تحسنت كثيرا بعد أن اقتربت مازارين منه وبدأت تساعده فى كتابة بعض مؤلفاته التى لم ينقطع لحظة عن الاستمرار فى كتابتها، فقد كان يعكف على الانتهاء من تأليف كتابين الأول عن السياسة الدولية والآخر عن الوحدة فى السلطة، وقبل أن يبدأ فى تأليفهما وضع الخطوط الرئيسية وبعض الأفكار التى سيشملها موضوع الكتابين لتحتفظ بها مازارين حتى تستطيع إكمال المهمة إذا توفى ميتران قبل الانتهاء من تأليف الكتابين، كما أنها شاركته فى كتابة وتسجيل مذكراته و كتبت معه العشرين صفحة الأخيرة من هذه المذكرات فى شرفة فندق أولد كتراكت بأسوان أمام صفحة النيل الخالد فى آخر زيارة له لأرض الحضارة فى شرفة فندق أولد كتراكت بأسوان أمام صفحة النيل الخالد فى آخر زيارة له لأرض الحضارة حيث كان يحب دائما أن يعيش فى عبق التاريخ...

ومهما قال المعارضون لفترة حكم ميتران بعد وفاته من أنه كان مخادعا وغشاشا ولم يحصل على وسام من جيش المقاومة السرى أثناء الحرب العالمية الثانية، ولم يكن مخلصا في حياته الزوجية، ولم يكن صادقاً في تقاريره الطبية، وأنه كان يستعين بالمنجمين والسحرة قبل إصدار القرارات الهامة.. وأنه أقام لشبكة تصنت على معارضيه، فسوف يظل قراره بالاعتراف بإبنته مازارين هو أهم قرار في حياة ميتران يكون دافعه المرض..

وسيغسل هذا الاعتراف بعض السقطات التي يمكن أن يكون ميتران قد وقع فيها طوال عمله السياسي سواء كانت هذه السقطات تتعلق بحياته الشخصية أو سياسته العامة في الحكم..

وقبل أن يترك ميتران الحكم اشترى مقبرة في منطقة الغال القديمة في وسط فرنسا تبلغ مساحتها مائة متر مربع. وشئ غريب أن يظل زعيم سياسي مثل فرانسوا ميتران، وصاحب باب كامل من أبواب التاريخ الفرنسي، كل هذه السنوات الطويلة من حياته التي تعرض فيها أكثر من مرة للموت الأكيد، وكان ينجو منه بأعجوبة ثم لايفكر أن يشترى مقبرة حتى يدفن فيها بعد موته إلا في هذه المرة!!

ولا أجدنى كطبيب مجبرا على تفسير بعض الظواهر الطبية في التاريخ المرضى الخاص بالرئيس الفرنسى الراحل فرانسوا ميتران ولا أن أحلل قراراته في ضوء حالته الصحية تحليلاً ينصب في المقام الأول على تأثير فعاليات المرض على عقله . . ولن أتطرق للحديث عن العلاج الكيسميائي وتأثيره على القدرة الذهنية لميتران بعد أن اضطر في أواخر فترات حكمه للخضوع لسلسلة من جلسات العلاج الكيسميائي في محاولة أخيرة لحصار السرطان ، لأن الأمانة تقتضي أن أؤكد للقارئ أنني لم أجد في ملف الرئيس ميتران الصحى مايدفعني أن أقول أنه فعل كذا لأن الغدة الدرقية على سبيل المثال أفرزت هرمونها فصدر منه كذا . . وكان تصرفا راجعا لتأثير هذا الهرمون على سلوكه العام . . ولكن في حالة ميتران كان للمرض إبعابي على سلوكه وتفكيره وهو الرئيس الذي أقطع بأن المرض أرسى فيه مبادئ جديدة سيظل يحفظها التاريخ عن ظهر قلب . . وأن الإنسان الذي وجد على الأرض في صورة جسد كامل الأعضاء ماكان سيصبح أعظم الخلوفات لو لم يدفع الله فيه نفسا وروحا تسيطر على هذا الجسد ومافيه من عقل . . وينبغي أن نعلم أن مرض السرطان سيطر على نفسية وشخصية ميتران كما سيطر على جسده ولكن كان تأثيره على النفس أكثر إبجابية من تأثيره على الجسد بل كان بمثابة تنشيط جديد لروح ميتران وتدمير أكيد لجسده . . ولكن ما فائدة الجسد بل كان بمثابة تنشيط جديد لروح ميتران وتدمير أكيد لجسده . . ولكن ما فائدة الجسد بلا نفس عاقلة!!؟

وفى اعتقادى أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد للرئيس ميتران أن يكون معنا الآن وإذا كان قد أنعم عليه بنعمة الشفاء من هذا الداء، وكانت أمامه فرصة أخرى لرئاسة فرنسا ووجد ابنته مازارين فى أحضانه، وبالقرب من قلبه، فإن فرانسوا ميتران كان سيصبح فى فترة رئاسته الجديدة أعظم حكام الحقبة التى نعيشها، بل لا أبالغ إذا قلت أنه كان سيصبح بعد تجربة الشفاء من المرض واحدا من أعظم الحكام فى التاريخ..

# بوریسیلتسین «أسدجبلییتحول إلی قطة»

الرئيس الروسى الأسبق بوريس يلتسين، كان بالفعل مثالاً حقيقياً للزعيم الذى لعب المرض والشيخوخة برأسه إلى الحد الذى أصبحت فيه حالته الصحية تشكل خطراً قومياً وأكيداً على مصلحة روسيا . . وفي اعتقادى أن بوريس يلتسين زعيم قوى للغاية . . ولو لم تشأ الأقدار لأن يتسلم الاتحاد السوفيتي صريعاً ومنهاراً على يد سلفه ميخائيل جورباتشوف لاستطاع يلتسين أن يجعل الاتحاد السوفيتي قوة أولى في العالم بلا منازع . . بشرط واحد هو سلامة حالته الصحية وعدم تأثر قراراته بمضاعفات الأمراض التي تعرض لها . .

وقد ولد يلتسين في أول فبراير عام ١٩٣١ في قرية بوتكو بمنطقة ناليتسكى في مقاطعة سفير دلوفسك حيث كان أجداده يحرثون الأرض، ويبذرون الجبوب ويعيشون على الزراعة حتى انقضت حياتهم مثل حياة الآلاف من كل أهل الريف الآخرين، وكان من بين سكان القرية أسرة وللتمن وهي أسرة والده وأسرة ستاريجين، وهي أسرة والدته، وقد تزوج أبوه وأمه في هذه القرية الصغيرة وسرعان ما أثمر هذا الزواج عن طفلهما الأول الذي تم تعميده في الكنيسة الوحيدة الصغيرة في منطقة ناليتسكى كلها، وقد قرر القس أن يطلق عليه اسم «بوريس». ومرت طفولته صعبة للغاية.. فلقد كان الفقر صديقاً حميماً لأسرته. وكان الإنتاج الزراعي في أسوأ حالاته إلى الدرجة التي أصبحت معها آلاف الأفدنة لا تدر سوى محصول يمكن أن ينتج عن بضعة عشرات من أفدنة الأرض الزراعية فقط، وكان الغذاء قليلاً والحياة صعبة، واضطر أن يعمل مع أسرته كفلاحين أجراء في أراضي الغير حتى يستطيعوا أن يحصلوا على قوت يومهم، وأن يسكتوا بطونهم التي تصرخ من الجوع يستطيعوا أن يحصلوا على قوت يومهم، وأن يسكتوا بطونهم التي تصرخ من الجوع والفقر .. وكلما عاد يلتسين وأسرته بحصيلة رزقهم بعد يوم عمل شاق وأجور تافهة، تعرضوا لهجوم عصابات المجرمين التي كانت تعيش في ذلك الوقت على لحم المكدورين ولطحونين من أبناء الشعب الأذلاء..

وأمام هذا البطش والإجرام الذى لم يتوقف يوماً واحداً قرر والد يلتسين في عام ١٩٣٥ مغادرة العمل في المزرعة التي كان يأكل منها لقمة العيش للعمل في احد مواقع البناء في الفترة التي أطلق عليها ستالين (فترة التصنيع) وأنتقل الأب إلى بريزنكي بمقاطعة بيرم حيث اشتغل عاملاً للبناء في موقع تشييد مصنعاً لصناعة البوتاس، وفي هذا الوقت أقامت الأسرة في كوخ جماعي يضم ٢٠ غرفة تقيم فيها ٢٠ أسرة تشترك جميعها في مرحاض واحد.. وبلغ الفقر ذروته بأسرة يلتسين إلى الحد الذي جعل أمه تساعد جيرانها في أعمال

المنزل مقابل نصف رغيف من الخبز أو أي نوع آخر من الطعام..

وكان يلتسين في طفولته ولداً شقياً وعنيفاً للفاية، وقد حدث أنه تشاجر مع معلمته عندما كان تلميذاً في الصف الأول الابتدائي، لأن هذه المعلمة كانت تأمر تلاميذها الصغار أن يحملوا تحوين المنزل من كانتين المدرسة إلى مطبخ البيت. وقد استاء الطفل بوريس لهذا الوضع وثار على معلمته، ورفض أن يعمل خادماً لهذه المعلمة المتسلطة، وشكاها إلى ناظر المدرسة الذي قرر أن يفصلها على الفور.. أما معاركه وصولاته فلم تتوقف يوماً واحداً.. فقد كان دائم التشاجر مع زملائه، وذات مرة أشتد وطيس المعركة بينه وبين زميلاً له يفوقه في الجسم والقوة، واشتعلت نيران الكرامة وغارت الدماء في رأس خصمه فتمكن من توجيه لكمة لبوريس تسببت في كسر أنفه، ومازال هذا الكسر واضحاً حتى الآن... ويقول يلتسين نفسه عن أبيه أنه كان شديداً وصارماً على عكس أمه التي كانت رقيقة وحالمة بطبعها.. وعندما يخطئ الطفل بوريس لم يكن أبوه يعرف سوى الكرباج.. فكان يطلب من ابنه أن يرقد وينزع قميصه ويدلي بسرواله ثم يهوى بالكرباج على جسده، ولكن بوريس كان يرقد وينزع قميصه ويدلي بسرواله ثم يهوى بالكرباج على جسده، ولكن بوريس كان يرقد وينزع قميصه ويدلي بسرواله ثم يهوى بالكرباج على جسده، ولكن بوريس كان يرقد وينزع قميصه ويدلي بسرواله ثم يهوى بالكرباج على جسده، ولكن بوريس كان يرقد وينزع قميصه ويدلي بسرواله ثم يقون أن ترى ابنها وهو يجلد مثل العبيد خاصة الوقت سوى تدخل أمه الحنون التي كانت لا تقبل أن ترى ابنها وهو يجلد مثل العبيد خاصة وأنه كان طفلاً ناعم الأظافو.

وما يقال عن شقاوة هذا الولد يمكن أن نوصد له كتاباً خاصاً، فقد عثر يوماً على قنبلة يدوية أثناء الحرب العالمية الثانية. وحملها إلى مكان بعيد وهو لا يدرك خطورتها لو انفجرت في وجهه ... ولكن هذا الولد الشقى صمم على تحطيم هذه القنبلة بمطرقة صغيرة، وكانت النتيجة أنها انفجرت في يده وطار معها أثنان من أصابع يده اليسرى، وبعد ذلك وجد ضالته في الرياضة .. فقد كان يلتسين متميزاً بطاقة جسمانية غير عادية ، فبرع في لعبة القولى بول حتى أصبح مدرباً لفريق من الأنسات اللاتي تسابقن الواحدة تلو الأخرى لكسب وده وحبه ولكنه كان يزداد دلالاً مع كل محاولة جديدة للتقرب منه.

وقرر يلتسين بعد ذلك أن يلتحق بقسم الهندسة المدنية في معهد العلوم التطبيقية في سفير دلوفسك بمنطقة الأورال (١) وهو المعهد الذي يعادل معهد ماسوشتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية . . ويقول يلتسين عن هذه الفترة : أنه حتى هذا الوقت لم يكن قد رأى معالم بلاده ، ولا حتى شاطئ البحر . . بل لم يكن قد خرج من قريته أصلاً . .

واضطر يلتسين أن يستقل القطار ليسافر إلى المعهد في عاصمة المقاطعة ، وفي القطار تعرض لبلطجة بعض الشباب المشاغبين الذين يكبرونه في السن ، ويتفوقون عليه في القوة المعضلية ، وكان مطلبهم أن يلعب معهم لعبة البوكر . . ولكن يلتسين كان يرفض بشدة لأنه

<sup>(</sup>١) جبال الأورال هي الفاصل الحمراني سي قارتي آسيا وأورونا، ويميش بها أهالي الجبال وتتصارع داخلها النزعات الأوروسية الآسيوية.

لم يتعود من قبل على لعب القمار.. ولكن رفضه هذا قوبل من شلة البلطجية بمزيد من البطش والضرب والأذى حتى تورم دقفا؛ يلتسين من الضرب، وانتشرت الكدمات فى سيقانه من الركل.. وكلما زاد اعتقاد هؤلاء البلطجية بأنه بطة سمينة مليئة بالكنوز كلما زادت سطوتهم، واشتعل بطشهم به وهم لايعلمون الحقيقة.. فهو لا يحمل روبل واحد فى جيبه!!.. واضطر يلتسين مجبراً فى النهاية أن يتعلم البوكر حتى ينقذ حياته من هؤلاء القراصنة خاصة بعد أن شهروا فى وجهه أسلحتهم البيضاء.. وخلال الرحلة إلى العاصمة كان الولد الشقى قد تعلم البوكر واتقنها.. بل فاز فى النهاية على شلة الضائعين ونزلوا من القطار فى سفير دلوفسك بملابسهم الداخلية رحمة وشفقة من العبقرى يلتسين..

واستمرت سنوات الدراسة على هذا النحو، فقد كان بوريس يلتسين دائم التنقل بين البلد التى استقر فيها مع عائلته، وبين مقاطعة سفير دلوفسك حيث معهد العلوم التطبيقية.. وفي سفير دلوفسك كون شلة من زملائه من الفتيان والفتيات المغتربين وقرروا أن يعيشوا في مسكن واحد وأن يقتسموا شقتين متجاورتين لتقيم الفتيات في شقة وليقيم يلتسين مع رفاقه في الشقة الجاورة... وهناك دق قلبه لأول مرة في حياته وأنجذب إلى نانيا جيرينا والتي كان اسمها الحقيقي أناستاسيا، وكان يحب أن يناديها دائماً بـ (ديفوشكا) أي يا فتاة.. وكانت نانيا متواضعة وساحرة ولها شخصية رقيقة وحالمة، وهذه بالطبع صفات متناقضة تماماً لطبيعة شخصية يلتسين ذات الأبعاد الختلفة..

وذات من شباك العملة كان بوريس عائداً إلى بلدته في إجازة قصيرة.. لكنه كان مفلساً كالعادة فاضطر إلى اعتلاء سطح القطار والنوم على ظهره حتى يفر من الحصل الذي كان سيلقيه من شباك القطار لو عرف أنه لا يحمل تذكرة لركوب القطار.. وكانت النتيجة أنه أصيب بنزلة برد حادة واحتقان شديد باللوزتين، وارتفعت درجة حرارته، ونقل إلى المستشفى ثم أصيب بإلتهاب روماتيزمى، وهنا قرر الطبيب أن يلزم يلتسين الفراش لمدة أربعة شهور وإلا أصيب القلب بالروماتيزم..لكن يلتسين المتمرد دائماً رفض الفكرة شكلاً ومضموناً، وهرب من الطابق العلوى للمستشفى بعد أن صنع من ملاءات السرير حبلاً استخدمه في الهبوط والهرب من شباك غرفته.

وكان طبيعياً أن يتخرج بوريس يلتسين في معهد العلوم التطبيقية بتقدير ممتاز.. فقد كان ذكاؤه متوقداً وحماسه زائداً وعقله حاضراً بصفة دائمة.. ونظراً لطبيعة الخلاف والتناقض الموجود في شخصية يلتسين ونانيا فقد قرر رغم الحب القوى الذي جمع بينهما أن يؤجلا زواجهما لمدة عام واحد حتى يستطيعا أن يقيما مشاعرهما، وتكون موضع اختبار في هذه الفترة على أن يلتقيا في العام القادم في أرض محايدة.. وبالفعل التقيا بعد عام ولكن حرارة الحب كانت قد وصلت النهاية، وقرر بوريس يلتسين على الفور أن يتزوج نانيا لتبدأ معه رحلة الوصول إلى الكرملين.. وفي هذه الفترة عين كرئيس عمال في اتحاد الأورال

لتعنيع الأنابيب الثقيلة، ثم سرعان ما أثبت نفسه وتفوق في مهام عمله حتى تم تعينه كبيراً للمهندسين في إدارة التشييد بنفس الاتحاد.. وقضى في هذا المنصب ١ عاما اكتسب فيها خبرة كبيرة في مجال التشييد والمقاولات والتخطيط العمراني، ولما ذاع صيته وأصبحت كفاءته محل تقدير واحترام تلقى يلتسين دعوة ليرأس قطاع اللجنة الإقليمية للتشييد في الحزب الشيوعي بمقاطعة سفير دلوفسك، وقد ساعد على هذا الاختيار أن نضوج يلتسين السياسي قد بدأ في الظهور خاصة وأنه كان يشارك في العمل الحزبي بعد ساعات العمل وكعادته في إليات نفسه في يمر وقت طويل حتى انتخب سكرتيراً للجنة كلها وبعد عامين فعب إلى موسكر خضور دورة في دواسة العلوم الاجتماعية لمدة أسبوعين في أكاديمية وكان يناقش كل صفيرة وكبيرة يسمعها في الحاضرات التي كانت تلقى عليه في الأكاديمية، وعندما قرر المسئول عن الدورة التدريمية أن يقدم تقريراً عن الدورة إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وقع اختياره على المهندس بوريس يلتسين ليقدم هذا التقرير الذي زال تقدير واحترام أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، عاجعل بريجينيف مصواً على رؤيته والتعرف على هذا الشاب الذي يسمع أخباره من حين لآخر، ويعنوب بذكائه ونشاطه المهاد..

وبالضعل فعب بوريس لمقابلة الرئيس السوفييسي بريجينيف بصحبة اثنين من سكرتيرى اللجنة المركزية وهم كابيتونوف وريابيف، وبعد هذه المقابلة تم تعيين يأتسين سكرتيرا أول للجنة الحزب الإقليمية في سفيردلوفسك في الأورال وهو المنصب الذي يعادل في مصر أمين عام الحزب في إحدى محافظات الجمهورية.. واستمر يأتسين في نبوغه السياسي ونجمه يتصاعد يوما بعد يوم.. فما لبث أن دفعته طموحاته السياسية إلى المقدمة ويصبح هذا الرجل حديث الحزب الشيوعي كله، بعد أن للمت الأنظار بالأفعال لا بالأقوال وبسياسته البارعة في إدارة لجنة الحزب في سفيردلوفسك..

وفي هذا الوقت تعرف يلتسين على ميخاليل جورباتشوف والذى كان يشغل منصب السكرتير الأول للجنة الحزب في سعافروبول، وهو المنصب الذى يناظر منصب يلتسين في سفيردلوفسك وتوطلات بينهما علاقة حميمية، فقد اتفقا على الأهداف والمبادئ وحلما سوياً بوجه آخر للاتحاد السوفييتي يخرجه من حالة الجمود التي يعيشها لينطلق نحو الانفتاح ولا يصبح قوة عظمة في قدراته التسليحية فقط، ولكن يتعدى الأمر ذلك لتكون له العدارة أيضاً في الاقتصاد والصناعة والتجارة والدبلوماسية العالمة..

وبعد أن تولى جورباتشوف السلطة أقنع رفيقه يلتسين بأن يعرك سفير دلوفسك وأن يحضر إلى موسكو ليشاركه العمل السياسي في العاصمة . . ولكن يلتسين كان متمسكاً بانتماله إلى هذه المقاطعة ، ويرفض أن يتركها بعد أن قضى كل حياته فيها وأنحب كل أولاده

بها وحقق وضعاً سياسياً يؤهله لأن يخوض الانتخابات النيابية.. ولكن ضغوط جورباتشوف كانت أقوى من أن يرفضها يلتسين.. مما جعله يصطحب أسرته إلى موسكو حيث اختاره جورباتشوف لرئاسة لجنة الحزب في هوسكو، وعضواً احتياطيا بالمكتب السياسي عام ١٩٨٥ رغم أن جورباتشوف يعلم جيداً أن يلتسين بدأ يعارض بعض سياسات الحزب الشيوعي ويبدو ناقماً عليها وغير راض عن سياسة جورباتشوف نفسه.. ولكن الأخير كان يريد أن يتخلص من فيكتور جرلشين رئيس لجنة الحزب في موسكو فأعد خطة للإطاحة به ونجح في تنفيذها، ولم يكن أمامه سوى يلتسين ليشغل هذا المكان.. فهو يثق فيه رغم إختلاف الرأى بينهما في بعض القضايا الهامة.. ولم يمر شهران حتى أصبح بوريس يلتسين عضواً معيناً بالمكتب السياسي ثم ترقى بسرعة ليصبح عضواً كامل العضوية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي.. ومنذ ذلك الوقت ذاع اسم يلتسين..، وملاً صيته كل الأذان إلى الحد الذي جعله يفوز بانتخاب عضوية مجلس نواب الشعب عن دائرة موسكو في شهر ديسمبر عام ١٩٨٥، وهي الدائرة التي لم يكون فيها مستقبله السياسي ولم يكن له رصيد شعبى عند أهالي موسكو كما هو الحال في سفيردلوفسك.. ولكن يبدو أن سيرته وقوة شعب عند أهالي موسكو كما هو الحال في سفيردلوفسك.. ولكن يبدو أن سيرته وقوة شغور دلوفسك.

ولكن بوريس يلتسين كان الجواد الجامع على مسرح السياسة في الاتحاد السوفييتي . . ورفض الخضوع لبيروقراطية الحزب الشيوعي ، وهو في أوج مجده وعنفوانه ، وتحدى الزعيم ميخائيل جورباتشوف ، وشن هجوماً عنيفاً وفاضحاً ضد الامتيازات التي يحوزها النخية من قيادات الحزب لأنفسهم خاصة بعد أن اكتشف أنهم يعيشون في القصور ، ويغرقون في الملذات والمتع وأفراد الشعب يموتون من الفقر والمرض وقسوة السجان الشيوعي . . ولم تسلم الملذات والمتع وأفراد الشعب يموتون من الفقر والمرض وقسوة السجان الشيوعي . . ولم تسلم البروسترويكا أوحركة إعادة البناء التي تبناها جورباتشوف من نقد يلتسين اللاذع رغم أنه جورباتشوف أيضا لها . وسبب معارضة يلتسين يأتي من إحساسه بأن جورباتشوف يسير بسرعة السلحفاء نحو طريق الإصلاح ، وأن هناك بطئاً متعمداً من جورباتشوف في المضى قدماً لرفع معدل تنفيذ البروسترويكا في الاتحاد السوفييتي ، والتي كان يلتسين يرى أنها الخرج الوحيد للاتحاد السوفيتي من أزماته . . . ولكن جورباتشوف الذي ضاق زراعاً بيلتسين وهو يشعر بهذا الأسد الجبلي يهدد زعماته ويناطحه القيادة . . قرر أن يطيح ببوريس يلتسين من الحزب والمكتب السياسي ، وأقصاه من رئاسة لجنة الحزب بموسكو عام ١٩٨٧ وقد تسبب ذلك في إصابته بإكتئاب شديد وهو يرى طعنة الغدر تأتي من رفيق كفاحه والذي حلم معه خلطة بلحظة بميلاد الحرية والديمقراطية وشروق شمسها على أرض الاتحاد السوفيتي .

لكن الشعب المطحون والمكدود لم يسكت . .ولم يرض أن تكون هذه هي نهاية الأسود

عندما تشور ضد الفساد.. وبعد عام ونصف أعادت الإرادة الشعبية بوريس يلتسين إلى البرلمان من أوسع الأبواب بعد أن خاض المعركة الانتخابية مستقلاً في مارس ١٩٨٩، حيث حصل على ٥.٤٨٪ من أصوات الناخبين في موسكو محققاً الفوز على منافسه وهو أحد كبار رجال الأعمال ومدير إحدى شركات إنتاج السيارات والذي يحظى بتأييد الحزب الشيوعي وجورباتشوف شخصياً، وقد ذكر وقتها أنه حصل على ثقة ٦ ملايين ناخب، وأن الجامعات والمؤسسات الرسمية والشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية عرضت عليه إلقاء عدة محاضرات في أمريكا مقابل ١٢ ألف دولار عن كل محاضرة يلقيها، خاصة بعد أن أصبح المعارض الأول للحزب الشيوعي السوفييتي، والرجل الذي يهدد جورباتشوف في كل لحظة بمنافسته على زعامة البلاد.

ولم يهدأ بوريس يلتسين عن مهاجمته للبروسترويكا البطيئة والجلاستوت الضائعة في قيود الشيوعية . . بل إشتد هجومه بعنف على جورباتشوف وإيجور ليجاشوف الرجل الثاني في الحزب الشيوعي السوفييتي . . .

ولم تمر أيام حتى تعرض يلتسين على حد قوله إلى واحدة من أشهر محاولات الاغتيال في تاريخ الزعيماء . . بعدما انتهى لتوه من اجتماع مع أهالي دائرته الانتخابية ، ثم قرر أن يذهب ليزور صديقاً قديماً له في قرية أوسبيتسكوي . . ولما وصل القرية صرف سائقه وقرر أن يأخذ المسافة سيرأ على الأقدام حتى منزل صديقه ليستنشق النسيم الليلي الناعم بعد عناء العمل، وما لبث أن فوجئ يلتسين بسيارة تطارده ثم نزل منها مجموعة من الرجال الأقوياء وأوسعوه ضرباً وركلاً ثم القو عليه بشوال كبير غطى كل جسمه وربطوا فتحته بحبل قوى، وهو يصارعهم بشدته وعنفوانه ولكن دون جدوى حتى حملوه داخل الشوال وألقوا بدفي نهر امسكفا على حد قوله في مذكراته التي نشر فيها سيرته الذاتية بعنوان Against The Grain أو دضد مزاج الفرد، حيث أكد أنه استطاع أن يتخلص من الشوال قبل أن يسقط في الماء وأخذ يسبح ويصارع دوامات النهر وسط البرودة الشديدة حتى وصل إلى إحدى ضفتيه.. لم وصل إلى مقر الشرطة وقد بدأ عليه إعياء شديد، وفي قسم الشرطة تعرف عليه الضباط بسهولة وأعطوه ملابس جديدة وبطاطين ليحمى بها نفسه من البرد القارس، ورغم أن يلتسين يتهم في مذكراته الحزب الشيوعي بتدبير هذه الحاولة لاغتياله، إلا أنه رفض أن يقوم الضباط بقسم الشرطة بالكشف عن شخصيته أو إبلاغ أحد المسئولين . . ولكن وزير الداخلية السوفييتي في ذلك الوقت أنكر هذه القصة ونفاها تماماً وأكد أنها من وحي يلتسين لاستدرار عطف الشعب نحوه...

ووقف يلتسين يقول في مؤتمر شعبي حاشد إن آلهة الحزب الشيوعي لن تهرب من مصيرها، ولابد أن يأتي اليوم الذي يواجه فيه هؤلاء الزبانية حساب الشعب، بل إن بعضهم بدأ يواجه الحرب.. واستجاب الناس لحملات

يلتسين لحشد تأييدهم حتى فاز برئاسة جمهورية روسيا فى ١٦ مايو ١٩٩٠. وسوف نتأكد من مدى القلق والتوتر الذى سيطر على قادة الحزب الشيوعى وجورباتشوف بصفة خاصة والذى كان عائداً لتوه من قمة أمريكية سوفيتيه بالولايات المتحدة الأمريكية مع الرئيس الأمريكي جورج بوش. إذا عرفنا أن جمهورية روسيا التى فاز يلتسين برئاستها تمثل نصف مساحة الاتحاد السوفيتي تقريباً ويعيش فيها ٥٢٪ من سكانه وتتركز بها المراكز الصناعية ومناجم الثروات والبترول..

ولم يوقف بوريس يلتسين ما أبداه جورباتشوف ورفاقه من غضب وتكشير عن أنيابهم فقد كان لهذا الأسد الجبلى أنياب أقوى من أنياب جورباتشوف وأظافر أكثر حدة من أظافر عواجيز الحزب الشيوعي.. وقاعدة شعبية حقيقية تضاعفت بعد أن نادى يلتسين بإنهاء زعامة الحزب الشيوعي للبلاد، وطالب بتعدد الأحزاب وحرية التعبير عن الرأى.. وقد ساهمت هذا الشعبية الطاغية التي حققها في فوزه برئاسة مجلس السوفييت الأعلى (البرلمان) في شهر يونيو عام ١٩٩٠ بعد حصوله على ٣٢٥ صوتاً من أصوات مؤتمر الشعب الروسي الأول والبالغ عددها ١٩٩٠ صوتاً..

ويبلغ تأثير بوريس يلتسين على الشعب أقصى مداه في الاضطرابات التي حدث في أغسطس ١٩٩١ ، ويبدو كما لو كان ساحراً ضليعاً في سحره الذي يسيطر به على جماهير الشعب ويحدد اتجاهها، وفي نفس الوقت ظهر كأن لسان حاله يقول لجورباتشوف: أنني الرجل الأقوى في هذه الدولة العظمي.. وأستطيع أن أحمى كرسيك الذي لا تستطيع أن تحسيه وأنت رئيس إحدى القوتين العظمتين في العالم....، وقتها قاد مجمه عة من الانقلابيين تمرداً ضد جورباتشوف وانقلبوا عليه وساعدهم في ذلك بعض قوات الجيش التي خرجت بدباباتها لتحيط الكرملين ومقر البرلمان ومقر الإذاعة والتليفزيون والوحدات والمؤسسات الحيوية في موسكو، ووصلت إلى يلتسين الأنباء بأن الإنقلابيين قد إعتقلوا جورباتشوف بجزيرة القرم، وأنه قد استسلم لهم ووافق أن يتخلى عن السلطة. . فخرج بوريس يلتسين في ملحمة نضالية سيذكرها التاريخ كثيراً إلى الأنقلابيين ووقف فوق إحدى دباباتهم وجموع الشعب المسحور به تلتف حوله ليقول لقادة الإنقلاب: تستطيعون أن تأتوا إلى السلطة من فوق الدبابات ولكن لن تستطيعوا الجلوس طويلاً داخل برج الدبابة، إن الاشتراكية لا تصنع بالدبابة والدبابة لا يمكن أن تخيفنا ونحن الذين دفعنا ثمنها من عرقنا وكدنا وكان ينبغي على الانقلابيين أن يستخدموا الدبابات لحماية الشعب من أي عدوان خارجي أو تهديد أجنبي ولكنهم قلبوا الأمر وأطلقوا الدبامات إلى الشوارع والميادين لكي ترهب الشعب وتروعه،.... واستدار يلتسين لجموع الشعب وطلب منهم أن يجعلوا أجسامهم سياجاً تقف في وجه الدبابات لكي تصبح كل دبابة مثل البطة العرجاء. .وهكذا تحول جنود وقادة الإنقلاب إلى أسرى داخل دباباتهم وانهزم الإنقلابيون واستسلموا أمام

الرجل الأعزل الذي لا يملك سلاحاً سوى إرادة الجماهير وذلك بعد ٢٠ ساعة فقط من وقوع الإنقلاب. . وأمر بنفسه أن يُفك اعتقال جورباتشوف الذي أطاح به وخذله من قبل.

وترك جورباتشوف الحكم بعد أن قدم أعظم الخدمات إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يرحل. فلقد فكك الاتحاد السوفييتي إلى دويلات صغيرة وأنهى الوحدة السوفييتية التي كانت القوة العظمى الأولى التي تواجه قوة الولايات المتحدة الأمريكية وبدد آلاف الرؤوس النووية في دول حلف وارسو. وأطلق الرصاص من مسدسه على الشيوعين والحزب الشيوعي السوفييتي الذي كان يوماً زعيماً وقائداً له . وأصبح بوريس يلتسين هو الرمز الحقيقي لجموع الشعب والمتحدث الرسمي بإرادتهم خاصة وأنه يحكم أكبر جمهوريات الاتحاد السوفيتي المفكك . . ، وكان يلتسين يعمل أكثر من ٢٠ ساعة يومياً فضلاً عن التزامه الشديد بالدقة والنظام وتحسكه بأراثه ومبادئه وحماسه في الدفاع عنها .

#### يلتسين يتحول إلى النقيض

والمثير للدهشة في شخصية يلتسين أنه تحول للنقيض تماماً بعد أن تمكن من فرض سيطرته وسياساته على البلاد . . وبلغ هذا التحول حداً غير عادى يفوق تصور العقل والمنطق. . فيهذا الأسد الجبلي النازح من جبال الأورال ذات الطبيعة الخشنة تحول إلى دب روسي سمين. . ، وهذا المدافع الأول عن الحرية والديمقراطية والعدالة والرخاء كان أول من وأد الديمقراطية واخترق الدستور وكشر عن أنيابه ليصفع الحريات على وجهها ويدخل بالبلاد إلى حالة من الاقتصاد المتردي والمتهالك والذي هوى بروسيا إلى القاع لتبدو كما لو كانت تلفظ آخر أنفاسها . . وفي أواخر أيامه اتهم بالفساد والرشوة مع ابنته تاتيانا التي كان يثق فيها ويضعها في منصب مستشاره الخاص، ورئيس الجهاز الإداري بالكرملين ويترك في يدها كثير من الصلاحيات وسلطات التصرف، ولكنها في النهاية غرقت مع أبيها في فضيحة دمابيتيكس، وهي الشركة السويسرية التي تولت أعمال تجديد مقر الكرملين وغيره من المباني والقصور الرئاسية، وثبت أنها تورطت مع أبيها يلتسين في تقاضي رشوة لترسية أعمال الإصلاحات على هذه الشركة. . وقال مدير هذه الشركة: إن يلتسين وابنته تاتيانا أنفها ما يقرب من ٨٧ ألف دولار على مدى ٤ سنوات باستخدام بطاقات الائتمان التي منحتها لهم الشركة مقابل ترسية أعمال الترميم والتجديد والإنشاءات لصالح شركته... بخلاف أن الأوراق الرسمية والفواتير تؤكد أنه أنفق على ترميم الكرملين ٢٥ مليون دولار وهو رقم غير حقيقي ومبالغ فيه بشكل كبير على حد قول مدير الشركة السويسرية...، ولم تقتصر قضايا الفساد التي اتهم بها يلتسين عند هذا الحد فقط. . فقد احترفت عائلته لعبة توظيف الأموال لاغتصاب الشروات كماتم إدراج إبنتيه تاتيانا وإيلينا في قضايا فساد ورشوة على أرض سويسرا. وفى ٣١ أكتوبر ١٩٩٩ أدلى بافيل بورودين المدير السابق لمكتب الكرملين وهو مكتب تابع للرئيس يلتسين - بحديث لشبكة تليفزيون روسية أكد فيه أن الكرملين في عهد يلتسين - كان يتحكم في أصول قيمتها • ٣٥ مليار دولار.. وأن المكتب الذي كان يرأسه يدير • ٣ شركة منفصلة من بينها • ١ شركات للمقاولات و٨ مزارع ومصنع واحد للأناث و • • ١ مصحة ودار إيواء وفندق بريزدنت في موسكو وهو فندق الصفوة والرؤساء بالإضافة إلى العديد من الفنادق المنتشرة في البلاد وقال بافيل بورودين أن يلتسين أمره بصرف عائد هذه المشاريع على حملته الانتخابية الأخيرة.

وقد قام يلتسين أكثر من مرة بتقويم راتبه بزيادات طردية مستمرة كما أنه تملك ملكاً شخصياً أربعة استراحات ويفية منها واحدة تقع على البحر الأسود، وتحت إمرته طائرة بوشن ٩٩ تتكلف ٤٦ ألف دولار لكل ساعة طيران..وأن هناك قوة مكونة من ٩٥ فرداً تحميه في كل تنقلاته وتحركاته.

وفى مارس ١٩٩٩ فجر الجنرال الكسند كورجاروف الحارس الشخصى السابق للرئيس يلتسين وكاتم أسراره لأكثر من عشر سنوات فضيحة كبرى عزت الأوساط السياسية في روسيا وخارجها، حين أكد تورط يلتسين في العديد من العلاقات الفرامية غير المشروعة، وأنه إذا كانت مونيكا لوينسكي، إمرأة واحدة هزت البيت الأبيض بواشنطن فإن في موسكو أكشر من مونيكا في حياة يلتسين. وفي تصريحات نشرتها صحيفة بارليانت سكايا الروسية أكد الحارس الخاص أن يلتسين كان يمنع عشيقاته الشقق السكنية التي تحلكها الدولة مقابل إقامة علاقة غرامية معهم.

وفي عهد يلتسين كان خرق الدستور والقوانين واضحاً.. وأطاح الدب الروسي السمين بكرامة البرلمان أكشر من مرة، وكلما أصدر قانونا لا يلائم يلتسين كان يهدد بحل البرلمان.. حتى ثار البرلمان عليه في مارس ١٩٩٣ وأجرى محاولة فاشلة للإطاحة به، لكن يلتسين لم يكن مستحداً للتخلى عن السلطة ولا سيما بعد أن أيدة الشعب في استفتاء رسمي.. ولكن المعارضة كانت قد ضيقت الخناق حوله بالإضافة إلى أنه وصل لأقصى ورجات الضجر والغضب من معارضيه في البرلمان فأصدر قراراً في ٢٦ سبتمبر عام ١٩٩٣ بعل البرلمان وكان هذا القرار غير دستورى، ولا يستند لأى أسباب قانونية، ولكنه اتخذه بحذر في منتجع خارج موسكو مع وزير دفاعه باقيل جراتشيف والعديد من مستشاريه، ولكن النواب رفضوا تنفيذ القرار واعتصموا داخل البرلمان وأقاموا المتاريس، وتجمع حولهم المؤيدون والقناصة التابعون وتعهدوا بحماية مبنى البرلمان من يلتسين وقواته، وكان بادياً عليهم والقسار وأنهم لن يتراجعوا مهما كانت التضحيات وظل جراتشيف يطمئن يلتسين ويخفف من قلقه، ويؤكد له أن كل شيء مخطط وأن قواته على أهبة الاستعداد.. وعاد يلتسين سريعاً من منتجعه إلى الكرملين وثارت ثورته عندما عرف أن قوات الكرملين ذهبت لتعمى وزارة من منتجعه إلى الكرملين وثارت ثورته عندما عرف أن قوات الكرملين ذهبت لتعمى وزارة

الدفاع وقال: المفروض أن تحمى هذه القوات الرئيس.. وظلت الأمور معلقة بعض الوقت حتى قام أحد القناصة التابعين لقادة التمرد بإطلاق النار على أحد الجنود فأسقطوه قتيلاً.. وهنا وجد يلتسين المبرر لإقتحام مبنى البرلمان.. بل أكثر من ذلك فقد قذفه بوابل من دانات مدافع الدبابات، واستطاع أن ينهى الاعتصام وأن تقتاد قواته حسباللاتوف والكسندر روتسكووى قادة التمرد إلى سجن ليفورتوفو.. وبعدها أقام يلتسين حفلاً ضخماً شرب فيه نخب الانتصار، ورقص حتى الصباح وهو لا يعرف أن الأرض التى يرقص عليها مليئة بأشلاء جثث الضحايا ودماء شهداء الدفاع عن القانون والدستور والمبادئ، وهى التى كان يلتسين يدافع عنها في يوم من الأيام وكاد أن يفقد حياته غريقاً في نهر مسكفا، مناضلاً من أجلها على حد قوله في مذكراته.

وحاول يلتسين كثيراً أن يخترق القانون ، فقد حشد مستشاريه ليبحثوا له عن مخرج يجعله يحتفظ بالرئاسة لأطول فترة ممكنة وتفتق ذهن مستشاريه عن عدم الاعتداد بفترة الرئاسة الأولى لأنها بدأت في ظل النظام الشيوعي السابق ، ولكن البرلمان وقف له بالمرصاد وأوضح أن الدستور ينص على فترتين رئاستين مهما إختلفت الأنظمة . . وفكر يلتسين أن يعلن الوحدة مع روسيا البيضاء للتحايل على الدستور والفوز بفترة رئاسية ثالثة . وبدأ بالفعل يعد لهذا الاتحاد ولكن الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن .

ومنذ بداية الدورة الأولى لرئاسته اندلعت ثورة الشيشان وقابلها بمنتهى الوحشية في استخدام الآلة العسكرية ضد الإنسان الذى يدافع عن قضيته ودينه وهويته.. وبعد يومين من استقالته نشرت مجلة نيوزويك أنه ربما تكون هناك علاقة بين يلتسين وعملية تسييل أموال في ١٢ حساباً مصرفياً ببنوك سويسرا، خاصة بعدد من رجال الأعمال الروس والأجانب وتبلغ في مجموعها ١٥ مليون دولار، ثم قررت الحكومة السويسرية أن تجمد هذه الحسابات لحين انتهاء التحقيق بشأنها.

ولم يكن بوريس يلتسين يفارق زجاجة الفودكا.. فقد كان سكيراً على الدوام وكانت صحته أشبه بورقة ذابله سقطت من فرعها ولن تعود إليه أبداً لذلك لا يمكن أن تحيا من جديد.. وأمام حالة الغضب التي بدأ يواجه حدتها خاصة بعد أن عرف الشعب حقيقة يلتسين الذي نادى بما لا يطبق، وثار على الشمولية الشيوعية من أجل شموليته الخاصة..، لم يجد بداً من ترك الحكم، ولكنه كان يخشى أن يحدث معه ما حدث مع شاوشيسكو في رومانية. ولذلك ناور من أجل ترك الحكم بأقل الخسائر في صفقة سياسية قال عنها الحللون أنها انقلاب هادئ أراد به يلتسين أن يحتفظ بالسلطة وهو خارج الكرملين، ولم يكن أمامه سوى رئيس وزرائه وتلميذه النجيب فلاديمير بوتين ليتنازل له عن الحكم في هدوء طبقاً للدستور الذي يقضى بأن يتولى رئيس الوزراء منصب الرئيس في حالة استقالته حتى إجراء الرئال انتخابات رئاسية.

ولا شك فإن بوتين كان له شعبية لا يستهان بها وكان مرشحاً للفوز بانتخابات الرئاسة إذا ما فكر في خوضها، وهذا ماحدث بعد ذلك ووافق بوتين على صفقة يلتسين والتي طلب أن تصدر بمرسوم رئاسي لحين إقراره كقانون يتطلب التصديق عليه من البرلمان الروسي (مجلس الدوما) وكان هذا المرسوم يضمن لبوريس يلتسين ضمان نقدى شهرى مدى الحياة يقدر به ٧٤٪ من مرتب رئيس روسيا الاتحادية وحراسة شخصية مدى الحياة في أماكن وجوده الدائمة والمؤقتة بموجب كل الإجراءات التي ينص عليها القانون الاتحادي حول الحسراسات الحكومية بما في ذلك توفير أجهزة الاتصالات الخاصة، وسبل المواصلات. ومتضمن المرسوم أيضاً احتفاظ يلتسين وأسرته المقيمة معه بحق التمتع بالخدمات الطبية التي كنان يتمتع بها حتى لحظة توقفه عن القيام بمهامه، والتأمين الإجباري على حياته وصحته خصماً من مصروفات الميزانية العامة للدولة بقيم تعادل المرتب السنوي لرئيس روسيا الاتحادية، وأيضاً شملت بنود الصفقة حق يلتسين في الاحتفاظ بحصانته وعدم محاسبته عنائياً أو إدارياً وعدم احتجازه أو إعتقاله أو تفتيشه أو مسائلته بالإضافة إلى حق توظيف طاقم من المساعدين على حساب الميزانية العامة للدولة.

وتمت الصفقة . . ووقع فلاديمير بوتين على المرسوم الرئاسي بحماية يلتسين وتسلم منه مقاليد الحكم وسلطان الرئاسة ونجا يلتسين من مقصلة الشعب والمعارضين باستقالته في ٢ / ٣١ / ٩٩٩ وهو يطلب من شعبه عبر شاشات التليفزيون أن يصفح عنه لأنه لم يستطع أن يفعل له ما يريد .

#### رحلة يلتسين مع المرض

كما ذكرت في بداية حديثي عن الرئيس بوريس يلتسين أنه الرجل الذي كان يستطيع أن يقود الاتحاد السوفييتي لو بقي إلى اليوم دون انهيار أو تفكك وبشرط ألا يتعرض يلتسين هو لأمراض المستعصية التي أثرت بلا شك على قراراته.. ويمكننا القول بأن يلتسين هو رئيس الدولة الذي ينطبق عليه مقولة «ذهب عقله ثمناً للمرض وإدمان القودكا»، والمعروف أن يلتسين فقد أصبعي الإبهام والسبابة في يده اليسرى منذ طفولته عندما عبث بقنبلة يدوية ودمرها بمطرقة فإذا بالقنبلة ترد الصفعة في عاهة مستديمة أثرت على نفسية يلتسين طوال حياته فظل يخفي يده اليسرى دائماً في جيب بنطلونه حتى يبعد الأنطار وكاميرات المصورين وعيون الناس عن عاهته، كما أن الرئيس يلتسين قد تعرض مراراً أثناء طفولته وشبابه إلى حمى روماتيزمية وإحتقان اللوزتين، ودخل في إحدى هجمات المرض الشديد إلى مستشفى القرية وأضطر أن يقيم بها أربعة شهور خوف الأطباء من انتقال المرض إلى قلبه ولكنه تمكن من الهرب بخطة ذكية.

وخلال فترتى حكم يلتسين ساءت حالته الصحية جدأ ويقول حارسه الخاص ألكسندر

كورزاكوف في مذكراته: أنه كان على طائرة الرئيس يلتسين في رحلة العودة من واشنطن إلى موسكو، وفوجئ بأن زوجة يلتسين تدخل عليه استراحته وتوقظه من نومه وتقول له: بوريس وقع وبلل نفسه. استيقظ ليذهب للحمام لكنه يرقد هناك الأن. وطلب منها الحارس الشخصي أن تستدعي أطباءه فوراً، وذهب إليه فوجده ملقى بجسده الثقيل على أرض الحمام، وفشل في حمله فاضطر إلى سحبه جراً على الأرض من أرضية الحمام وحتى حجرة نومه ثم، رفعه على سريره بمساعدة الأخرين وكان واضحاً أنه أصيب بأزمة قلبية وهو يواجه الموت. . وبسرعة شديدة تدخل أطباءوه وحاولوا إنقاذه وكان من المفروض أنه سيجرى مباحثات لمدة ١٠ دقيقة مع رئيس وزراء إيرلندا في طريق عودته إلى موسكو والذي كان ينتظره في المطار . . وصرخ يلتسين في أطبائه: اجعلوني أبدو طبيعياً وإلا أذهبوا للجحيم . . وكان مرتدياً ملابسه الداخلية فقط فطلب ملابسه الخارجية ليستعد للمحادثات، ولكر حارسه الخاص على حد قوله يذكر أنه منعه، ولكن بوريس أصر على النزول لمقابلة رئيس وزراء ايرلندا بعد أن توقفت الطائرة تماماً على أرض المطار، وما يكاد يلتسين أن يفكر في القيام ليرتدي ملابسه حتى يسقط مرة أخرى هاوياً على فراشه وقال له حارسه: لن أتركك تنزل من الطائرة مهما كان الثمن، فقال له يلتسين الذي كان ثملاً: الحقت بي العار أمام العالم كله بما فعلته . . فرد حارسه الخاص وصديقه المقرب : أنت الذي كدت أن تلحق بنفسك وبروسيا العار . وكانت هذه الواقعة في أكتوبر ١٩٩٤ على أرض مطار شانون بأيرلندا، حيث كان رئيس وزرائها ألبرت رينولدز في انتظاره.. وذكر هذا الحارس أيضاً أنه قبل هذه الواقعة كان كلينتون يودع يلتسين في حفل أقامه له في واشنطن، وظل يلتسين يشرب كافة أنواع الخمور حتى فقد وعيه، وبدأ يهزى بكلام خارج ونكات بذيئة، وترنح كثيراً، وكاد أن يسقط أكثر من مرة، وشعر الرئيس كلينتون بكثير من الحرج أمام ضيوفه الذي دعاهم على شرف بوريس يلتسين، وفي ٢٥ فبراير ١٩٩٥ شعر يلتسين لأول مرة بآلام شديدة بظهره وعموده الفقري وقد نصحه أطباؤه بالخضوع لنظام دوائي يعتمد على المسكنات ومضادات الالتهاب.

وفى 1 1 يوليو عام ١٩٥٥ نقل إلى المستشفى المركزى بسب اضطرابات بالقلب وارتفاع حاد بضغط الدم وقام أطباؤه بالسيطرة على الموقف ومراقبة اضطرابات القلب بغرفة العناية المركزة حتى تماثل للشفاء وخرج من المستشفى في ٢٥ يوليو عام ١٩٥٥ متوجها إلى إحدى المصحات خارج العاصمة الروسية، وبعد ١٢ يوماً عاد لإجراء فحوصات طبية ومعملية بالمركز الطبى بموسكو، وفي ٢٧ أكتوبر ١٩٥٥ كان مجلس الدوما يناقش سحب الثقة من الرئيس يلتسين، وقد أثار ذلك غضبه وانفعاله فأصيب بأزمة قلبية حادة شخصت على أنها جلطة بشرايين القلب التاجية، وتم نقله إلى المستشفى المركزى بموسكو، وفي اليوم الثانى صرح أطباؤه بأنه يعانى من صعوبات في تدفق الدم من القلب، وانتشرت الإشاعات بوفاة

يلتسين إلى الدرجة التى جعلت النائب باتريك كومارك عضو مجلس النواب البريطانى أن يعلن أثناء عقد جلسات المجلس وفاة بوريس يلتسين، وقد عقدت نانيا يلتسين زوجة الرئيس لقاءاً صحفياً فى ذلك الوقت انتقدت فيه هذه الإشاعات المغرضة التى يروجها أعداء زوجها ومعارضوه.

وفي نوفمبر ١٩٩٥ عاد يلتسين إلى المستشفى المركزي بموسكو مرة أخرى لإصابته بأزمة قلبية جديدة، واضطراب في ضربات القلب، ولكنه تماثل للشفاء سريعاً وأثناء المعركة الانتخابية الرئاسية الثانية في عام ١٩٩٦ أصيب يلتسين بأزمة قلبية حادة مرة أخرى، وفي ذلك الوقت أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية اثنين من أبرز خبرائها في الدعايا الانتخابية لا لكي يروجا لانتخابه ولكن لكي يحجبا عن الرأى العام الروسي حقيقة حالته الصحية وأيضاً ليقنعاه أن يؤدي أمام الرأى العام رقصة الدببة التي لا يقدر عليها سوى شخص يعيش بقلب سليم، ولكن يلتسين اقتنع بأدائها وأصر على ذلك وقام بأداء الرقصة بقلب مصاب بالجلطة وانسداد بالشرايين التاجية، وفور إعلان النتيجة وفوزه بحنصب الرئاسة لفترة ثانية شرب عشرات الأنخاب التي لا يقدر على احتوائها سوى دب روسي سمين. وكان يلتسين مسرفاً إلى حد كبير في شرب الخمر والكحوليات وتجرع الفودكا الروسية والنبيذ الفرنسي والجين الإسكتلندي والمارتيني الإيطالي بكميات غير عادية حتى أنه كثيراً ما كان يغيب عن الوعي ولا يستطيع أن يمارس مهام عمله كرئيس لدولة مهمة وقد كلفه سكره هذا كشيراً عندما دخل ذات مرة مكتبه وهو ثمل وعندما مر بإحدى سكرتيراته قام بقرصها من وسطها وأمسك بمؤخرتها وسط اندهاش جميع مستشاريه ومساعديه وقد استطاع أحد مصورى الصحف أن يصور هذه الواقعة وينقلها إلى صحف العالم حيث إستاء الرأى العام العالمي من ذلك العجوز المتصابى بوريس يلتسين.

وفى بداية فترة رئاسته الثانية بدأ الأمر يتفجر، ويبدو واضحاً أمام المتابعين لصحة يلتسين على شاشات التليفزيون والمحطات الإخبارية العالمية، ففى مارس ١٩٩٦ انعقدت قمة شرم الشيخ وحرص بوريس يلتسين على حضور القمة وأصر على إلقاء كلمة إضافية لم يكن معداً لها من قبل وعندما انتهى منها سقط متكثاً على أكتاف مساعديه على مرئى ومسمع من العالم كله الذى يتابع المؤتمر من خلال الأقمار الصناعية وعلى الفور حمله مساعدوه إلى طائرته وانطلقوا به إلى موسكو . وعلى الفور تم إدخاله المستشفى المركزى بموسكو حيث أكدت تقارير الأطباء أنه يعانى من قصور شديد فى الشرايين التاجية التى تغذى عضلة القلب، وقصوراً فى وظائف الكبد والكلى والرئتين، وتضخماً شديداً فى البروستاتا والتهاب فى الأذن الوسطى يسبب له الغثيان والصداع المستمر وارتفاعاً حاد بضغط الدم . وقد اجتمع حوله كونسولتو من أشهر أطباء العالم فى جراحة القلب جاء ثلاثة منهم خصيصاً من الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسهم جراح القلب العالى مايكل دبيكى وهو من أصل

لبنانى وكان يبلغ وقتها من العمر ٨٨ عاماً، كما أرسل المستشار الألمانى ـ فى ذلك الوقت ـ هيلموت كول بإثنين من كبار جراحى القلب فى ألمانيا الإضافة إلى اشتراك نخبة كبيرة من أشهر أخصائى القلب فى روسيا، وقد اتفقوا جميعاً على أن حالة الرئيس الصحية حرجة للغاية وأنه يحتاج لجراحة عاجلة لإنقاذ حياته، واستبدال الشرايين التاجية المصابة بالإنسداد بنسب مختلفة بوصلات شريانية ووريدية جديدة، وبالفعل تم إجراء الجراحة بنجاح كبير، واستأنف يلتسين حياته من جديد، ولكنه كان يعود إلى المستشفى من وقت لآخر، ويخرج منها لقضاء النقاهة فى إحدى المصحات، ويبدو أن أزمات القلب كانت تعاوده من حين لآخر مرة أخرى، وأن الجراحة لم تضع حداً لآلام قلب الرئيس يلتسين، ولكن فى كل مرة كانت التقارير الرسمية تتفاوت ما بين الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا وهبوط فى ضغط الدم.

وفى ١٢ يناير ١٩٩٧ أعلن سيرجى ميرونوف كبير أطباء الكرملين أن الرئيس بوريس يلتسين مصاب باكتئاب شديد بسبب نوبات المرض التى كانت تعاوده من حين لآخر رغم إجراء جراحة القلب وبسبب تكرار إصابته بالالتهاب الرئوى الذى أضعف جهازه التنفسى بصورة ملحوظة...، ولا شك أن هذا التصريح الشائك على لسان كبير أطباء الكرملين قد آثار جواً من البلبلة والتشكيك فى قدرة الرئيس يلتسين فى الاستمرار فى الحكم وهذا ما دعا فيكتور تشيرنومردين رئيس وزراء روسيا فى ذلك الوقت لأن يدفع بالشك فى مدى صحة الرئيس وامكانية ممارسة مهامه الرئاسية ويؤكد من خلال اقترابه منه أنه لم يعد مؤهلاً لقيادة البلاد..

وفى ٢ مارس ١٩٩٧ نشرت إحدى الصحف الروسية أن يلتسين يعالج علاجاً روحياً على يد المعالجة الروحية جوانا، والتي عالجت من قبل الرئيس بريچينيف، وذكر أن يلتسين بدأ يستجيب من الناحية النفسة للعلاج الروحي وأنه يتعاطى مجموعة من العقاقير الطبية المنشطة والمستخلصة من الحيوانات الثديية عن طريق الحقن في محاولة للتماسك وإثبات قدرته الصحية.

وفى ١٢ ديسمبر ١٩٩٧ .. نقل يلتسين مرة أخرى إلى مستشفى موسكو المركزى إثر شعوره بآلام حادة فى الصدر، وتبين فى المستشفى أنها أزمة قلبية جديدة، وقد قام أطباء الرئيس بالسيطرة الفورية على الأزمة القلبية التى أصابته بالعقاقير والأدوية، وقد أظهرت رسومات القلب والتحاليل المعملية التى أجراها الأطباء أن الرئيس تعرض لتقلص شديد فى الشرايين التاجية نتيجة قصور فى دورتها الدموية، وبمجرد تماثله للشفاء فضل كعادته أن الشرايين التاجية فى المصحة الريفية بارفيجا، وأعلن فالنين يوماشيف رئيس إدارة الرئاسة بالمصحة أن الرئيس مصاب بنزلة برد وكان هذا على غير الواقع والحقيقة، وفى الاتحاد السوفييتى القديم كانت جملة «نزلة برد» عبارة عن مصطلح يعنى قرب الوفاة، فقد أصيب الزعيم السوفييتى بريجينيف بمرض خطير أدى بعد ذلك إلى وفاته، ووقتها قال أطباؤه أنه

مصاب بنزلة برد..، وقالوا أيضاً أن قوسطانطين تشرنينكو مصاب بنزلة برد ثم اختفى بعد ذلك، وكذلك أكدت النشرات الطبية الصادرة عن صحة يورى أندروبوف رئيس جهاز الاستخبارات السوفييتية كى جى بى أنه مصاب بنزلة برد ثم مات فى غضون أسابيع قليلة بعد صدور هذه النشرة.

وخلال شهر أكتوبر عام ١٩٩٨ قام يلتسين بزيارة إلى جمهورية قازخستان، وأبدى مجهودا غير عادى في زيارتها لما إضطره لقطع زيارتها بناء على إصرار الأطباء الذين لاحظوا عليه الإعياء الشديد، خاصة بعد أن بدأ يشكو من آلام بالصدر وضيق شديد بالتنفس أدى إلى مرور يلتسين بحالات إغماء يرجع السبب فيها إلى نقص الأكسجين بالدورة الدموية نتيجة وجود خلل في وظائف تبادل الغازات بجهازه التنفسي، وصرح طبيبه الشخصي بأن يلتسين يعاني من إلتهاب رئوى وسيتم علاجه بالمضادات الحيوية في منزله دون الحاجة إلى دخول المستشفى، وفي نفس الوقت قام يلتسين بنقل سلطاته إلى رئيس وزرائه في ذلك الوقت يفجيني بريماكوف مما يجعلنا نشك أن مرض يلتسين لم يكن متعلقاً بإصابته بالتهاب رئوى ولكن يبدو أن الأمر كان أكثر مما صرح به طبيبه الشخصي.

وفى زيارة أخرى لبوريس يلتسين إلى أوزبكستان كان يبدو وكأنه فاقد الذاكرة ولا يدرك أنه خارج روسيا فى زيارة رسمية لدولة أخرى، وقد تحدث مع مساعديه بشكل عنيف وبغضب شديد أمام أعضاء حكومة الدولة المضيفة عن تأخرهم عن موعد اجتماعهم به، كما لو كان يوبخهم فى قصر الكرملين. وقتها قالو أنه قد بدأ يفقد الذاكرة وذكرت مصادر طبية أن بوريس يلتسين قد أصيب بحرض الزهايمر الذى يؤدى فى النهاية إلى فقدان المريض لذاكرته تماماً فيصبح غير مدرك لمن حوله حتى أقرب المقربين من أفراد أسرته، وخلال شهر نوفمبر ١٩٩٨ ألغى يلتسين برنامج زيارته لماليزيا لحضور منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى وسط تكهنات حول ارتباط ذلك القرار بتدهور حالته الصحية، خاصة وأنه أوفد يفجينى بريماكوف على رأس وفد البلاد إلى العاصمة كوالالمبور يومى ١٧,١٦ نوفمبر لحضور جلسات المنتدى ..

وفى أول يناير عام ١٩٩٩ العام الأخير فى رئاسته أصيب يلتسين بنزيف وقئ دموى نتيجة إصابته بقرحة نازفة فى المعدة وكالعادة انتقل إلى مستشفى موسكو المركزى وقام أطباؤه بعمل أشعة ملونة على معدته لمعرفة سبب القرحة، ولكن ديمترى باكوشكين المتحدث الرسمى باسم الكرملين أعلن أن الرئيس لم يفوض أحداً فى نقل سلطاته إليه، وأنه تم عمل منظار على المعدة لبوريس يلتسين لسحب عينة من نسيح المعدة لفحصها خلويا معرفة احتمال التدخل الجراحى من عدمه. وذكر ديمترى باكوشكين أيضاً أن يلتسين قرر تأجيل زيارته إلى فرنسا يوم ٢٩,٢٨ يناير لمقابلة الرئيس شيراك وعقد مباحثات ثنائية معه إلى أن تم تحديد موعد آخر فى ٢٩ من الشهر نفسه ذكر نيكولاى بورديما رئيس الإدارة

الصحية بالكرملين أحالة يلتسين لن تحتاج إلى تدخل جراحي..

هكذا قضى بوريس يلتسين فترة رئاسته الثانية فى التردد على المستشفيات والمصحات ومركز التأهيل. . وأن المرض لم يتركه يوماً واحداً إلا وكان ضيفاً ثقيلاً على حياته وعلى فكره وقراراته.

## يلتسين..الرجل الذي فقد عقله !!

فى مذكراته الشخصية وضد مزاج الفرد، ضحك يلتسين على الزعيم السوفييتى الشهير ليونيد بريجينيف، وقال عنه أنه فى المرحلة الأخيرة من حياته أنه لم يكن لديه رأى شخصى أو فكرة عن ما يفعله، أو يوقع عليه أو يقوله.. واستشهد يلتسين بحكاية بريجينيف ومترو الأنفاق فى سفيردلوفسك، وقال عن هذه القصة: أنه ذهب إلى ليونيد بريجينيف ليستأذنه فى السماح له بإعداد خطة لإقامة مترو أنفاق فى مقاطعة سفيردلوفسك التى كان يعيش فيها فى ذلك الوقت ٢ مليون و ٥ ٠ ٢ ألف نسمة ولكن شعر من الحديث مع بريجينيف بأنه لا يفهم شيئاً ولا يدرك ما بقوله وعندما شعر بريجينيف بأنه لا يستطيع أن يشحذ تركيزه مع يلتسين قال له: ماذا ينبغى أن أكتب؟. فأملاه يلتسين صيغة الموافقة على مشروع مترو الأنفاق..

وكما تدين تدان!! وما أشبه اليوم بالبارحة!!! وكما قال يلتسين مقولته عن بريجينيف، فقد قالت الدنيا كلها مقولتها عن بوريس يلتسين، ولم يترك خصومه فرصة إلا ولوحوا له بضعفه، وشهروا بمرضه وأنه أصبح شخصا آيلاً للسقوط.. وما أكثر ما أكد قادة المعارضة الروسية رغبتهم في خلع يلتسين المريض، مؤكدين عدم قدرته على إدارة شئون البلاد بالرغم من أنه في ذلك الوقت كان قد أحال معظم سلطاته إلى رئيس وزراءه يفجيني برياكوف.. كما أكد زعيم الحزب الشيوعي المعارض جيناري زيوجانوف أن يلتسين لم يعمل منذ عام ١٩٩٥. والشابت في مقالات صحيفة والديلي ميل، البريطانية أن يلتسين أدمن الخمر وأمضي عام ١٩٩٢ في حالة سكر متواصل وأنه أصيب بورم خبيث في أحداعضاء الخمر وأمضي عام ١٩٩٢ في حالة سكر متواصل وأنه أصيب بورم خبيث في أحداعضاء الجمهاز العصبي المركزي، وقرر الأطباء أكثر من مرة نقل كميات من الدم إليه.. وذكرت الصحيفة أيضاً أنه لا يستطيع أن ينحني دون أن يفقد توازنه، ويستند على الأرض وأنه يبدو متبلداً ومتلعثماً في حديثه ومتعثراً في خطاه، وشارداً في فكره ويعيد إلينا صورة ليونيد بريجينيف في أواخر أيامه..

ويالا الدهشة.. فعندما تكلم يلتسين في مذكراتها عن الحكام المرضى.. تكلم عن بريجينيف وعندما أرادت «الديلي ميل» أن توصفه في مرضه وضياعه الذهني شبهته بيريجينيف نفسه!!!..

وبالفعل لقد ضاع عقل يلتسين في آخر أعوام حكمه.. لحسته الفودكا.. وهزمته الشيخوخة، وتسبب قلبه الضعيف في عدم وصول الدماء الكافية لتغذية مخه.. وإذا وصلت فلا يكون الأكسجين مذاباً فيها بالصورة المناسبة التي تسمح له بالتركيز والإداراك.. وفي مارس عام ١٩٩٨ كانت خيبة الأمل شديدة والشعب الروسي يرى رئيسه يهذى أمام العالم في افتتاح أعمال القمة الثلاثية بموسكو، والتي دعى يلتسين إليها بجانبه كل من الرئيس الفرنسي جاك شيراك، والمستشار الألماني هيلموت كول.. وعندما وقف ليعلن افتتاح القمة وبداية المحادثات قال وسط ذهول الجميع: أعلن افتتاح المؤتمر الصحفي بدلاً من أن يقول: أعلن افتتاح القمة أعلن افتتاح القمة مناه يفتتح القمة الثلاثية وليس المؤتمر الصحفي .. ولكن يلتسين نظر إليه بإحتقار ومضى يدعو المصحفيين لطرح الأسئلة وجاك شيراك وهيلموت كول يضربان كفاً بكف ولسان حالهما يقول: لاحول ولا قوة إلا بالله!!

وللرئيس بوريس يلتسين تصرفات وقرارات غريبة وخطيرة، فلقد كان يواجه الأزمات بسياسة الصدمات ويتعامل مع معارضيه بقسوة ووحشية.. فها هو يضرب البرلمان بدانات مدافع الدبابات وهو لا يعلم أنه بهذا التصرف الطائش خسر كثيراً من تأييد شعبه، وبدأ يدق المسمار الأخير في نعشه...

ولا شك أن قسوته في تعامله مع المعارضين تعود إلى عقد شخصية ترسبت في ذاته وكيانه منذ الصغر، حين كان أبوه يتعامل معه بالكرباج إذا أخطأ.. وعلينا أن نتصور ما هي نفسية الإنسان الذي نشأ في طفولته على كل هذا القدر من الوحشية في التعامل مع براءة الطفولة ورقتها!!! وإذا كان أبوه يتعامل مع طفله بالكرباج.. فإن أبسط شيء أن يتعامل الابن مع المعارضين من أبناء شعبه بالمدفع والطائرة والدبابة.. يدوسهم بحذائه ويسحقهم بزبانية ويلقيهم في معتقلات الظلام والبؤس، ولا غرابة في ذلك فهذا الرجل أكمل طفولته مشاغباً وشرساً، فهو عندما يلعب.. لا يفكر إلا في القنابل بالسندان والطرقة.

وعندما يدخل في معركة مع أقرانه تكسر له أنفه.. ويكسر للأخرين ذراعا أو ساقا.. ما هذا التوحش. وما هذه الطفولة؟!

وهناك ملاحظة مهمة أيضاً.. فقد ذكرت جريدة دصنداى إكسبريس، سراً يذاع لأول مرة عن أحداث أكتوبر عام ١٩٩٣ والذى عرف بأكتوبر الأحمر، عندما هاجم الجيش الروسى البرلمان الشيوعى، وهذا السرهو أن يلتسين أصيب بأزمة قلبية أثناء حصار البرلمان، وذهب للعلاج فى المصحة الفاخرة التي كان معتاداً أن ينزل بها عند مرضه، والتي أنشئت خصيصاً لعلاج الزعماء السوفييت السابقين. وهي متخصصة في أمراض القلب. وقد حمله رجاله سراً إلى الطائرة الهليكوبتر التي نقلته إلى المصحة البعيدة مسافة ، ٢ ميلاً عن موسكو . وهناك اكتشف أطباؤه أن انقباض عضلة القلب ضعيف بصورة ملفتة، وأن هناك قصوراً في وصول الدم إلى مخ يلتسين لما كان يصيبه بحالات من عدم التركيز وفقدان

الوعى، وقد ذكرت من قبل أنه كان قد أخذ قراره بإقتحام مبنى البرلمان في منتجعه المريض، مع وزير دفاعه وبعض مستشاريه، ولكن هذا المنتحع للأسف كان هو هذه المصحة التي نتكلم عنها الأن... وكيف يكون الحال ورجل يفقد السيطرة على وعيه يقرر في غفلة عن واقعه أن يضرب بولمان بلاده بالدبابات والقنابل؟!

ومن قرارات يلتسين الغريبة أيضاً أنه قام بتعيين أربعة رؤساء حكومات، ثم أقالهم بدون أسباب واضحة في زمن قياسي بمعدل مائة يوم لكل منهم، وأغلب الظن أنه لم يكن يتذكر متى قام بتعيين رئيس الحكومة؟! ولا لماذا يقوم بتغيير هؤلاء القادة؟! ولكن الحقيقة الأكيدة في هذا الأمر أنه أضاف إلى أعدائه أعداءاً جددا انضموا إلى صفوف معارضيه بعد أن كانوا من رجاله في يوم من الأيام.. وهذا التصرف الغريب يجعلنا نؤكد ما ذكر عن صحة يلتسين بأنه أصيب بإختلال في الجهاز العصبي المركزي...

وفى سنوات حكمه الأخيرة بدأ مرض الزهايمر يقطع معه شوطاً جديداً من أشواط المرض، وهذا المرض يجعل الإنسان يفقد ذاكرته شيئاً فشيئاً إلى أن تأتى عليه فترات يمكن أن يفقد فيها ذاكرته إلى حد كبير، فلا يستطيع أن يميز بين أفراد أسرته. ولكن يلتسين لم يصل إلى هذه الدرجة من فقد الذاكرة ، ولكن يمكن القول أن كل ما تناولته الصحف عن أخباره بالإضافة إلى المذكرات الشخصية التي كتبها المقربون منه بعد زوال حكمه أكدت أنه أحياناً كمان ينسى أنه رئيس دولة . بل عندما كان يزور دولة صديقة كان ينسى أنه خارج أوسيا، ويتصرف تصرفاته العادية كما لو كان في قصر الكرملين . وبالطبع فإن أمراً كهذا يصعب معه أن يكون قرار يلتسين سليماً ورشيداً ، لأنه في كثير من الوقت سيفقد إحساسه بأنه الرئيس وسينسى قاعدة المعلومات والبيانات التي يدلي على أساسها بقراره بل إنه قد لا يتذكر مهامه الرئاسية على وجه كامل ، وبالتالي فإن الخطأ سيشمل كل قراراته وتعليماته .

ولا شك أيضاً أن التصلب الذى أصاب شرايين قلب يلتسين قد يكون أيضاً أصاب شرايين دماغه... ومرض تصلب الشرايين له أسباب كثيرة ومختلفة، ولكن السمنة والإسراف فى تناول الدهون والنشويات وإدمان الخمور والاعتماد على السكريات فى الطعام، كلها أسباب يمكن أن تؤدى ببساطة إلى تصلب الشرايين وهى جميعاً متوفرة فى شخصيته وطبيعته.. وفى هذا المرض تظهر زوائد داخل تجويف الشريان تتكون من بعض الخلايا الضارة والدهون الغير مستحبة وتميل دائماً للخروج من جدار الشريان وتمتد فى اتجاه مركز مقطعه الدائرى فيزداد جدار الشريان سمكاً ويصبح تجويفه من الداخل ضيقاً إلى حد كبير، ومن الممكن أن تقوم هذه الزوائد بسد الشرايين كاملاً أو ترك الدم ينفذ من التجويف بنسبة ٣- ٤٪.. وهذا بالطبع يؤدى إلى ضعف فى قدرة الدم على الاندفاع داخل هذه الإنسدادات المتكررة وبالتالى فإن الدورة الدموية فى مخ يلتسين لم تكن على مايرام وأثرت على تركيزه وقدراته الذهنية.

وقد ذكرت أن يلتسين كان يعاني من خلل في وظائف الكلى والكبد وارتفاع حاد

ومتكرر في ضغط الدم ونزيف معدى من حين لآخر، ومن المكن طبياً أن ترتبط كل هذه الأمراض ببعضها وتكون سلسلة مسبباتها من منشأ واحد وأغلب الظن أن يلتسين كان يعاني من ارتفاع في ضغط الوريد الكبيدي البيابي، وهو منا يعبر ف باسم PORTAL HYPERT ENSION والمعروف أن ضغط هذا الوريد الطبيعي من ٢ ـ ٥ مليمتر/ زئبق ولكن ارتفاعه عن الحد الطبيعي يمكن أن يتسبب في التعرض لنزيف معدى، من آن الآخر، وارتفاع في ضغط الدم كما كان الحال عند يلتسين، وتأخر في وظائف الكلي وحالات من فقدان الوعي وعدم التركيز الناتجة عن خلل في وظائف الكبد، وكل هذا بالطبع كان يؤثر على تصرفات يلتسين وقدرته على اتخاذ قراره بالصورة الصحيحة والسليمة، فكثيراً ما كان يصدر قرارات بعيدة كل البعد عن مقياس العقل ويقوم بتصرفات لا تصدر عن رئيس دولة لها كيانها ووضعها العالمي خاصة بعد أن ورثت الاتحاد السوفييتي القديم، وكان يلتسين كثيراً ما يهاجم سياسة دولة ما ثم سرعان ما يتراجع، ويثني على هذه الدولة وقادتها . . وكأنه كان يحلم ولم يكن على أرض الواقع، وكأن الذي يتكلم رجل عادي وليس رئيس دولة مسهمة مثل روسيا، وهو أيضاً الذي تحدي مجلس الدوما وأصر على تعيين «تشيرننكو، البالغ من العمر ٣٥ عاماً عضواً بمجلس الدوما، وقامت الدنيا ولم تقعد اعتراضاً على اختيار يلتسين وترشيحه لهذا الشخص الصغير في السن والتجربة وعندما هدأت العاصفة وقبل المجلس تعيينه نزولاً على رغبة يلتسين . . يقرر بكل بساطة أن يحل البرلمان!! وفي الأزمة الاقتصادية التي واجهتها روسيا عام ١٩٩٨ والتي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة وإغراق البلاد في حالة من الكساد التجاري . . ومرت أيام على أبناء الشعب الروسي المطحون ولم يجد فيها الواحد منهم قوت يوممه . . وعندما تفيتق ذهنه عن الحل الجمهنمي . . قيام بطبع الروبل بدون وجود مخرون استراتيجي في المقابل من الذهب والثروات وكانت النتيجة بالطبع زيادة في الأزمة وارتفاع في معدلات التضخم إلى الحد الذي جعل الكسندر رشوفين نائب رئيس الوزراء للشئون المالية يؤكد بأن يلتسين يدفع البلاد إلى الجحيم، وأنه في روسيا وحدها يوجد ٣٨ مليون مواطن لا يجدون الطعام.

ويؤكد الجنرال ألكسندر كورجاروف حارسه الخاص في اللقاء الذي أجرته معه صحيفة الجارديان البريطانية أن يلتسين أصيب بأمراض نفسية كثيرة طوال رحلته السياسية، ففي عام ١٩٨٧ أصيب بإنهيار عصبي حاد بعد أن خلعه جورباتشوف من الحزب الشيوعي الحاكم، كما يذكر أن يلتسين حاول الانتحار عدة مرات بعد وقوعه في الاكتئاب والشعور بالانهيار التام، وأول محاولاته عندما ألقى بنفسه في نهر «مسكفا» والتي قال عنها أنها كانت محاولة لاغتياله من قبل الشيوعيين .. والحاولة الثانية كانت بعد سنتين عندما حبس نفسه في قاعة الساونا واضطر كورجاروف خلع باب قاعة الساونا، لإنقاذه ولكن يلتسين توقف عن محاولات الانتحار بعد إصابته بأزمات القلب المتكررة .. غير أنه قد أصيب بفقدان القدرة على فهم مضمون المعاهدات الدولية التي يوقعها .

وعندما اشتد المرض على بوريس يلتسين وخاصة عند إجرائه لجراحة عاجلة في القلب، كان لابد من سحب الزر النووى منه وتسليمه إلى رئيس وزرائه لأن الرئيس مقدم على إجراء جراحة خطيرة وقد يفقد فيها حياته أو تصيبه مضاعفات الجراحة، ويصبح عاجزا بالفعل عن أداء مهامه خاصة إذا دخل في غيبوبة بعد إتمام الجراحة. أما الأمر الذي لم يبدو عادياً ويبدو أنه أجبر عليه فكان في الوقت الذي سلم فيه رئيس وزرائه فلاديمير بوتين الحقيبقة النووية، وكان ذلك في الفترة الأخيرة لحكمه، وهذا هو الدليل الأكيد على عدم قدرة يلتسين على إدارة البلاد رغم أنه في هذه المرة لم يكن مقدماً على إجراء جراحة خطيرة مثل المرة السابقة.

ومن تصرفاته الغريبة أيضاً أنه قام بفصل مدير مستشفى موسكو المركزى بدون إبداء الأسباب عندما كان نزيلاً بها عام ١٩٩٥ ، وفى عام ١٩٩٩ خرج من المستشفى لمدة ٣ ساعات رغم حالة الإعياء الشديدة التي كان يواجهها ليقيل أقرب مساعديه بدون إبداء الأسباب وهو رئيس طاقم الكرملين قالنتين يوناشيف وثلاثة من معاونيه ثم عين مكانه نيقولاى بوريوجاريف رئيس مجلس الأمن القومى وعاد بعدها إلى المستشفى مرة أخرى!!

ولا يجبُ أن ننسى أن حالة القلب والرئتين عند يلتسين لم تكن على ما يرام، وهذان العضوان لهما تأثير كبير فى قدرة الإنسان الذهنية والعقلية فالقلب يمد المخ بالدم والرئتان تمده بلأكسجين الضرورى لإنعاش وظائف المخ وتحسين قدراته الفكرية والذهنية . وبالطبع فقد كان القلب والرئتان فى حالة يرثى لها، وهذا كان له إنعكاسه على قوة تركيز يلتسين وبدا فى نهاية حياته السياسية لا يعرف حقيقة المعاهدات الدولية التى يوقع عليها . تمامأ كلما كان بريجينيف لايستطيع أن يدرك ماذا يقرأ أو يكتب فى أواخر أيامه . . هذا بالإضافة إلى أن آلام القلب الشديدة التى كانت تعاود يلتسين من حين لآخر جعلته يصاب بالإكتئاب وبفقدان الثقة فى نفسه، خاصة بعد إجراء جراحة القلب، والتى لم يشعر بعدها بأى تحسن ملحوظ بل على العكس تكررت آلام القلب كثيراً بعد الجراحة ودخل على أثرها المستشفى اكثر من مرة!! وهذه الآلام كان تدفع يلتسين إلى زجاجة القودكا التى لم يستطع التنازل عنها طوال حياته مما كان يدخله فى دوامة أخرى من النسيان والعزوف عن الواقع .

هكذا كان يلتسين حقلاً لأمراض القلب والرئة والكلى والكبد والمعدة والأنف والأذن والمخ.. وكان من اللازم على إنسان يعيش بنصف أعضاء جسده أن يصل فى نهاية المطاف إلى حالة من عدم التركيز وفقدان القدرة على اتخاذ القرارات، ورغم كل ذلك فقد استطاع يلتسين أن يشحذ تفكيره وتركيزه فى أخطر قرارات حياته عندما قرر الاستقالة وعقد صفقة «يلتسين مبوتين» التى فر على أساسها من أنياب المقهورين والمعذبين تحت قبضته وتحول الأسد الجبلى النازح من جبال الأورال إلى قطة سمينة لاحول لها ولا قوة...

## تحليل وتساؤل ؟ ١٤

بعد الإنتهاء من سود جزء من السيرة العلاجية لبعض زعماء وقادة الدول الهامة على الخريطة السياسية، والتى تأثرت مجتمعاتهم إلى حد كبير بالقرارات التى اتخذوها خلال فترات المرض والمتاعب الصحية التى مروا بها.. فقد توقفت كثيراً عند بعض النقاط الشائكة التى تتطلب إلقاء الضوء عليها وطرحها على مائدة الرأى أمام القارئ المهتم بالسيرك السياسي وألاعيبه حتى يفطن إلى المنهج الذى تتبعه الحكومات الختلفة في عالمنا لتتحكم فيما هو في صالح سياستها فقط دون النظر إلى مصالح الدول الأخرى... وقبل أن آتعرض لهذه النقاط بالتحليل والتساؤل يجب أن أذكر أن مضمون هذا التحليل، وهذه التساؤلات هو من قبيل وجه نظرى الشخصية، والتى استندت في تحليلها على جملة القراءات والمعلومات التى اطلعت عليها والصادرة في مصر والعالم، وأن وجهة نظرى قد يشوبها بعض الخطأ، وربحا يكون لها من الصواب جانب كبير يحتم على أن أسرد تلك الوجهة وألقيبها بين يدى القادئ..

وأول النقاط الهامة التي لفتت نظرى هي أن كل الرؤساء والزعماء الذين تعرضوا لحنة المرض كان همهم الأول والأخير إخفاء الأخبار التي تتعلق بحالتهم الصحية وقد دفعهم ذلك للتواطؤ مع أطبائهم الخصوصيين لإخفاء الحقيقة وكان يصل الأمر في بعض الأحيان إلى حد تهديد الأطباء المعالجين للقادة بالقتل إذا ماتسربت معلومات عن صحة الرؤساء من خلالهم، ونتيجة لهذه الرغبة العارمة من الزعماء في إخفاء ظروفهم الصحية صدرت عشرات بل مئات من النشرات الطبية خلال فترة المرض من دواوين الرئاسة، كانت تحمل أخبارا خاطئة وغير صحيحة عن صحة الرؤساء وهناك كثير من قادة الدول كانوا في غياهب المرض وكادوا أن يموتوا كل يوم من آلامهم، ومع ذلك فقد كانت النشرات الصحية الصادرة بصورة رسمية تؤكد أن الرئيس المريض في صحة جيدة، وأنه يمارس الرياضة ويؤدى مهامه الرئاسية دون أي مشاكل، وقد ساعدت أجهزة الإعلام وخاصة في دول العالم الشالث في الترويج لهذه النشرات الطبيعة الكاذبة، وتبنت تقديم البرامج والأخبار التي تشييد بصحة الروساء، وتنفي عنهم أخبار المرض بحجة أنها من قبيل التلفيق وتطمئن المواطنين على رؤسائهم، وتنفي عنهم أخبار المرض بحجة أنها من قبيل التلفيق الإعلامي والصحفي الذي يروجه الأعداء والمعارضون!!

وبالطبع فإن هناك مبررات مدروسة لدى هؤلاء القادة الذين يخفون أخبارهم الصحية عن مواطنيهم، ومن أهم هذه المبررات كما ذكرنا من قبل، تأمين الرئيس من أى محاولة للإنقلاب عليه فى الوقت الذى يعلن فيه أن الرئيس أصبح ضعيفا لا حول له ولاقوة وأنه مشغول فى إنقاذ حياته من المضاعفات القاتلة الناجمة عن سوء حالته الصحية، وبالتالى فإن أمور القيادة وإدارة البلاد تتسرب خطوة بخطوة من يد الحاكم الأصلى لتصبح فى أيدى معاونيه والذين يمكن أن يكونوا طامعين فى الحكم، فينقلبون عليه أو يغفلوا عن قصد عن

صد محاولات الإنقلاب عليه إذا وعدهم الإنقلابيون بغنائهم ومكاسب لاحد لها بعد التخلص من رئيس الدولة. ويتنامى هذا الإحساس بضرورة تأمين كرسى الرئاسة فى حالة وجود معارضة قوية ومنظمة ، وتطمح إلى الإطاحة برئيس النظام الحاكم. . هذا بالإضافة إلى التحديات الخارجية التى تواجه أنظمة الحكم التى يرأسها قادة فى حالة وهن وضعف صحى ، خاصة إذا كانوا قد أتوا إلى الحكم بعد قيامهم بثورة شعبية على الاستعمار الأجنبى الذى يظل متربصا لقائد الغورة للإنتقام منه على فعلته ضد المستعمرين، ويكون مرضه أكبر فرصة لتنفيذ مخطط الإنتقام . وأحيانا تكون الدول التى يقودها زعماء مرضى فى حالة حرب وقد تكون هذه الحرب بدافع الكرامة وتحرير الأرض تمهيدا لبناء المستقبل ، فالسلام لايأتى عادة إلا على رماد الحروب . وبالتالى فإن إذاعة أنباء عن تدهور الحالة الصحية لرئيس الدولة التى تخوض هذه النوعية من الحروب ، قد يبث روح الإحباط والضعف فى نفوس جنوده ، ويدفع بهم فى غياهب الهزيمة النفسية التى تترتب عليها الهزيمة العسكرية ، وفى نفس الوقت الذى ترتفع فيه معنويات الأعداء ويصبحوا أكثر تعلقاً بالنصر بلا بديل آخر . .

وبعض زعماء الدول كانوا يخفون أخبارهم الصحية عن أقرب المقربين إليهم، خاصة إذا كانت شعوبهم اعتادت من قبل على إنسحاب الرؤساء المرضى من بلاط الحكم، ولم تعد ترضى ببديل آخر عن هذا التقليد إلى الدرجة التي تطلب فيها المجالس النيابية تقديم تقرير عن صحة الرئيس بصفة دورية لبحث امكانية صلاحيته لتولى رئاسة البلاد من عدمه، وقد حدث ذلك مع الرئيس الفرنسي ميتران الذي ظل مايقرب من إحدى عشرة عاما يخفي على شعبه أنه مصاب بالسرطان بعد تواطئه مع طبيبه الخاص كلود جوبلر، حتى لايقوم بتسريب أنباء مرض ميتران إلى الشعب الفرنسي، والذي بالطبع كان سيطالب بتنحية ميتران عن الحكم.. والغريب في هذا الأمر أن ميتران نفسه اكتشف منذ الأيام الأولى لانتخابه رئيسا لفرنسا لأول مرة أنه مصاب بالسرطان، ومع ذلك قضى فترتى حكمه كلها زعيما على فراش المرض الذي هدد حياته وأضعف قدرته على قيادة البلاد إلى الحد الذي وصل معه في نهاية فترة حكمه إلى استقبال رؤساء الدول من فوق فراشه..

وحفنة قليلة من القادة هم الذين صرحوا بأنباء عن تدهور حالتهم الصحية بل سمحوا للصحافة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة أن تتابعهم وتنقل أخبارهم الصحية، ولكن تبقى دوافعهم لاتخاذ هذه السياسة محل تحليل ودراسة، فالبعض من هؤلاء الزعماء كانت مكاشفته تعود إلى طبيعته الشخصية التى تنتهج هذا الأسلوب مبدءا لها بصفة عامة، والبعض الآخر كان إتباعه لسياسة المكاشفة عائد إلى رغبته فى ترسية ولى عهده والذى يكون فى غالب الأمر أكبر أبنائه ليتولى مقاليد الحكم وسط تأييد شعبى وتعاطف يكتسبه ولى العهد من الظروف المرضية للحاكم الأصلى والذى يريد شعبه أن يلبى رغباته قبل أن يودعه. وقد رأينا ذلك فى سياسة المكاشفة التى اتخذها العاهل الأردني الراحل الملك عوسين، فقد أدرك أنه فى مرض الموت الذى لانجاة منه غالبا وفق المعايير الطبية والعلمية، وأن حالته الصحية سوف تجبره على البقاء خارج المملكة لفترات كبيرة للعلاج بمستشفى مايو

كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية وبالطبع فإن هذه الظروف لم يكن صالحاً معها أن يخفى الملك عن شعبه ظروف حالته الصحية لأن الشعب كان سيسأل بالطبع عن ملكه الغائب بصفة مستمرة عن البلاد ، بالإضافة إلى أن الملك قد أسهم \_بدون قصد \_في إحاطة إبنه الأمير عبدالله بشعبية بين أبناء الأردن عند اختياره في ولاية العهد في أدق مراحل المرض الذي عاني منه العاهل الأردني وهو على مقربة أيام معدودة من أجله المحتوم ،، وليس هذا بغريب إذا عرفنا أن • ٩٪ من أبناء الشعب الأردني ولدوا بعد تولى الملك حسسين حكم المملكة الأردنية الهاشمية وأنهم يدينون له بالولاء والرمزية ، ومن الصعب عليهم أن ينهى ملكهم حكمه للأردن بهذه الصورة الدرامية ، ولذلك لبوا له رغبته الأخيرة في الموافقة على تعيين نجله عبدالله ولياً للعهد دون أدني معارضه . .

وعلاج الملك حسين وغيره من الزعماء والقادة بالمراكز الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية يدفعنا للتساؤل عن مدى تدخل سياسة واشنطن في السياسة العلاجية الخاصة بقادة ورؤساء الدول الذين يتلقون علاجهم على أرض الولايات المتحدة الأمريكية؟! ومن المعروف أن الولايات المتحدة تهتم كثيراً بدراسة الحالة الصحية للرؤساء والملوك من قادة الدول حتى يمكن أن تتعرف على طبيعة الظروف التي ستتعرض لها الدول أو المناطق الحيطة بها في حالة وفاة رؤساء هذه الدول متأثرين بأمراض خطيرة أو عجزهم عن القيام بالأعباء الرئاسية وبالتالي يمكن الاستعداد لأي متغيرات بدلا من تقبل المفاجآت التي قد تكون نتائجها أحيانا في غير صالح الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ماجعل وكالة المخابرات الأمريكية «سي أي إيه» تُقبل على انشاء وحدة صحية للشخصيات الهامة تضم بين أطبائها أحد الأطباء النفسيين المسئولين عن تحليل شخصية رؤساء الدول وتقنيد تصرفاتهم في ضوء الدوافع الشخصية، وكان من أهم أهداف هذه الوحدة العاهل الأردني الملك حسين والرئيس السوري حافظ الأسد وڤيدل كاسترو وبوريس يلتسين، وقد قام رجال الخابرات الأمريكية بتحويل مسارات دورات المياه في المساكن التي يقيم بها رؤساء الدول المستهدفين وبالذات في رحلاتهم الخارجية للبحث من قبل الوحدة الصحية للشخصيات الهامة وذلك بعد تجميع فضلاتهم والقيام بتحليلها والوقوف على وظائف الأعضاء المختلفة في جسم الإنسان وطبيعتها الفيسولوجية وأنواع الأدوية المستخدمة في العلاج، كما قامت الخابرات الأمريكية بالتصنت على المكالمات التليفونية لبعض الرؤساء في مراحل مرضية مختلفة للوقوف على طبيعة المرض وخطورته، وآخر تطورات الحالة الصحية لهؤ لاء الرؤساء، وبالطبع فإن إسرائيل الحليف الأول لأمريكا قد نقلت عن الخابرات الأمريكية هذا الفكر وتمكنت الوحدة الصحية المسئولة عن متابعة الحالات الصحية لرؤساء الدول بالموساد الإسرائيلي من الحصول على عينة من بول الرئيس حافط الأسد أثناء زيارته للأردن، للمشاركة في تشييع جنازة العاهل الأردني، الملك حسين، وأمكن لأجهزة الموساد تحليل هذه العينة معمليا ومعرفة أن الرئيس الأسد يعاني من مضاعفات مرضية خطيرة، وأن حالته الصحية في تدهور مستمر بما قد يشكل خطراً على حياته في أي وقت من الأوقات . . ولكن هل يمكن أن تتدخل السياسة الأمريكية في السياسة العلاجية لأحد رؤساء الدول بما قد يؤثر سلبياً أو إيجابياً على صحته وحياته؟!

والإجابة على هذا التساؤل تحتاج لأن نوضح المغزى من أهمية التساؤل نفسه، والذى أقصد به الاستفهام عن إمكانية تدخل السياسة الأمريكية فى توفير كافة إمكانات الرعاية الصحية للزعماء الذين يرتبطون مع الإدارة الأمريكية بعلاقات سياسية وصلات قوية على مستوى عال من الحساسية وكذلك هل يمكن لنفس هذه السياسة أن تدفع بصحة الزعماء المعارضين أو الذين يتعارض وجودهم مع مصالح أمريكا إلى الهاوية، حتى يلقوا حتفهم متأثرين بأمراضهم الخطيرة؟..

وحتى يصبح الأمر جلياً علينا أن نعود قليلاً إلى ماقدمته الولايات المتحدة من خدمات صحية، ورعاية طبية للعاهل الأردنى الراحل الملك حسين بن طلال، والذى كانت تربطه بالإرادة الأمريكية صلات وثيقة وعميقة إلى الحد الذى جعل الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يأمر أطباءه الشخصيين بالتواجد فى خدمة العاهل الأردنى ومتابعة حالته الصحية لحظة بلحظة، على أن يرفعوا بها التقارير الدورية للرئيس الأمريكي، كما أن بيل كلينتون كان يفضل أن يعرف الأخبار الطارئة على صحة الملك حسين فى أى وقت من الليل والنهار، وحين يفضل أن يعرف الأخبار الطارئة على صحة الملك حسين فى أى وقت من الليل والنهار، وحين توفى الملك حسين لم يتأخر كلينتون لحظة عن المشاركة فى تشييع جشمان الملك على رأس وفد أمريكي فوق العادة يضم الرئيس الأمريكي وزوجته هيلارى كلينتون وأربعة من رؤساء الولايات المتحدة السابقين. . ويآتي هذا كنوع من الاهنمام الأمريكي بالدور الذى كان يلعبه الملك حسين فى منطقة الشرق الأوسط خاصة فى عملية السلام وخوف الإدارة الأمريكية من الأحداث التي يمكن أن تتعرض لها الأردن في حالة وفاة الملك حسين، وعدم انتقال السلطة بهدوء إلى خليفته، أو تمكن ولى العهد السابق الأمير الحسن بن طلال من عرش الملكة وهو الشخصية التي لاتلقي قبولا في الأجواء الأمريكية . .

أما عن التأثير السلبى للسياسة الأمريكية فى تطور الحالة المرضية لبعض القادة والزعماء فعلينا أيضا أن نرجع قليلاً إلى بعض الأسرار التى أذاعتها وكالة الخابرات الأمريكية بعد سنوات من حدوثها ، والتى كان من بينها قرار الرئيس الأمريكى چون كيندى بإنشاء وحدة بالخابرات الأمريكية لاغتيال شخصيات هامة يتعارض وجودها مع المصالح السياسية لأمريكا ، ومن بين هذه الشخصيات بالطبع بعض رؤساء الدول وقادة الثورات الشعبية ومنهم على سبيل المثال فيدل كاسترو ، الذى حاولت الخابرات الأمريكية اغتياله عشرات المرات ولكن بلا جدوى إلى الحد الذى جعلها تتفق مع عصابات المافيا لحاولة القضاء على نظام كاسترو الذى كان يمثل لأمريكا شوكة فى الحلق ، وبالطبع فإن التدخل فى السياسة العلاجية لرؤساء الدول يمكن أن يكون أحد الطرق التى تتبعها وحدة الاغتيالات بالخابرات الأمريكية لتنفيذ مخططاتها المختلفة . . هذا إذا سلما بصحة الأخبار التى تم تداولها فى الفترة الأخيرة عن إنشاء هذه الوحدة .

وقد رأينا أيضا كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية فتحت أبوابها لعلاج شاه إيران الأسبق محمد رضا بهلوى، في الوقت الذي كان يمثل فيه بهلوى معانى كثيرة للإدارة الأمريكية، وعندما شعرت الولايات المتحدة بأن مجرد تواجد الشاه على أرضها بعد قيام

الثورة الإسلامية في إيران، سوف يسبب خسائر كثيرة للولايات المتحدة في مصالحها بمختلف أنحاء العالم، رفضت أمريكا إعطاء تأشيرة دخول للشاه وهو يموت في أواخر رحلة المرض لتلقى العلاج على أرض أمريكا!!

ومن القصص والأحداث الجديرة بالتعليق، حكاية الطبيب الأمريكي الشهير مايكل دبيكي المتخصص في جراحة القلب والصدر، وهو بالمناسبة من أصل لبناني، وقد قام برئاسة الفريق الطبي الجراحي الذي أجرى عملية استئصال الطحال لشاه إيران في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، ووقتها أثيرت ضجة شديدة حول هذا الطبيب لأنه لم يترك خرطوما في مكان العملية لتسريب الإفرازات الضارة بعد إنتهاء الجراحة خاصة وأنه قد أحدث جرحا بالبنكرياس تسبب عنه نزف دموى أدى إلى حدوث تجمع دموى في مكان الجراحة، وكان لابد من الخرطوم في مكان الجرح لتفريغ هذا التجمع الدموى، ولكن عدم وجوده أدى إلى تعفن تلك الإفرازات الضارة، وتكون الصديد على التجمع الدموى الراكد مما تسبب في إصابة الشاة ببؤرة صديديه وتسمم بكتيرى وجرثومي في الدم أدى بعد أيام من ارتفاع درجة الحرارة، وانخفاض ضغط الدم إلى وفاة الشاه خاصة وأن جهازه المناعي كان شبه معطل بسبب إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية.

وقتها برر مايكل دبيكي للصحافة المصرية والعالمية فعلته وأكد أنه لم يخطئ مع أن الأطباء المصريين من أعضاء الفريق الجراحي لم يرضوا على تصرف دبيكي الذي تعلل بأن المدرسة الأمريكية في الجراحة لاتتبع هذا الأسلوب في وضع الخراطيم لتسريب الإفرازات والتجمعات الدموية بعد الجراحة، وهذا بالطبع أمر غير حقيقي، ويتنافي مع أبسط قواعد المدخلات الجراحية وسوف تصيبنا الدهشة عندما نعلم أن مايكل دبيكي قام بنفسه بوضع الخراطيم - التي رفض وضعها لشاه إيران - للرئيس الروسي بوريس يلتسين عندما أشرف على جراحة استبدال الشرايين التاجية لعضلة القلب والتي قام بإجرائها في روسيا!!

وبعد شهور من وفاة شاه إيران، تعرض الرئيس الأمريكي رونالد ريجان محاولة اغتيال فاشلة وأجرى له الأطباء جراحة عاجلة لاستخراج الطلق النارى من قفصه الصدرى وبعد إتمام العملية قام الجراحون بوضع خراطيم لتسريب الإفرازات الضارة في مكان العملية... وهؤلاء الجراحون من نفس المدرسة الأمريكية التي نفي عنها مايكل دبيكي من قبل مشل هذا الإجراء.. كما أن الفترة الزمنية بين الجراحة التي أجريت للشاه والتي أجريت لريجان كانت محدودة جداً وهي فترة لايمكن أن تتغير فيها أصول المدارس الطبية وقواعدها.

وهنا يتبادر إلى الأذهان سؤال هام؟

لماذا رأس مايكل دبيكي جراح القلب والصدر الشهير الفريق الجراحي الذي أجرى عملية استئصال الطحال لشاه إيران محمد رضا بهلوى وهو أصلا غير متخصص في هذه النوعية من العمليات الجراحية ؟ 1

مهما كان الرد.. ومهما كانت مشاركة دبيكي في الجراحة تدخل تحت طي الإشراف

فقط، أو القيام بإجراء الجراحة.. فإن الشابت في كل مقالات الصحافة المصرية والعالمية الصادرة في ذلك الوقت أنه صاحب قرار عدم وضع الخرطوم والدرنقة الجراحية، رغم اعتراض الجميع على هذا..!! ولكن أمانة الرأى والموضوعية تدفعنا لعدم الجزم بتورط مايكل دبيكي في أخطاء طبية مقصودة لأن هذا كان سيدفعه إلى الدخول في متاهات عدم الثقة في أمانته الطبية، وهذا لم يحدث مطلقا خاصة بعد استعانة كثير من الشخصيات العالمية الهامة بدبيكي لإجراء جراحات خطيرة بالقلب.. وكان الأجدر بهم الابتعاد عن الاستعانة به إذا كان هناك شك في مصداقيته.. بالإضافة إلى أن الرئيس السادات قام بتكريمه بعد إجراء الجراحة لشاه إيران.. ولكن هذا لايمنع من وضع عشرات من علامات الاستفهام حول مايكل ديكي..!!

والغريب أن معظم رؤساء الدول وخاصة دول العالم الثالث يلجأون إلى طرق البوابة الأمريكية لتلقى العلاج من الأمراض التي يعانون منها، وفي الغالب يمكن علاج هذه الأمراض في بلادهم في ظل رعاية طبية و تمريضية خاصة. وإذا عرفنا أن معظم الأمراض التي تعرض لها رؤساء الدول ذات تقنية عادية في علاجها بمعنى أن الولايات المتحدة لاتحتكر سر علاجها لأقتنعنا بأنه كان من الأحرى والأجدر برؤساء الدول المرضى أن يتلقوا علاجهم في أوطانهم طالما أن الأمر لايستدعى السفر للخارج، ولكن نعود ونبرر قرار سفر الرؤساء للعلاج بالخارج بأنه كان بناء على رأى أطبائهم الشخصيين الذين كانوا يهابون تحمل المسئولية كاملة، خاصة إذا كان المرض يتعلق بحياة الرئيس، حتى لو كان علاجه تقليدى ومتوفر في كلملة، خاصة إذا كان المرض يتعلق بحياة الرئيس، على علاجهم أو لإجراء الجراحات الخطيرة في النهاية بأطباء أمريكيين وأرووبيين للأشراف على علاجهم أو لإجراء الجراحات الخطيرة دون أن يضطروا للسفر إلى دول أمريكا وأروبا.

وماقيل عن تدخل السياسة الأمريكية في أحداث المرض الخاصة بالزعماء كثيرا جدا.. فقد نشرت بعض الصحف أخبارا -مشكوكا في صحتها -كان مضمونها أن الولايات المتحدة أعدت بديلاً للملك حسين يشبهه تماماً للعودة إلى الأردن لتنصيب أبنه ولياً للعهد، وإقصاء شقيقه الأمير الحسن عن ولاية العهد في نفس الوقت الذي أكدت فيه هذه المصادر أن الملك حسين كان قد مات فعلا وأن الشخص الذي تصرف في الأيام الأخيرة على أنه الملك حسين. لم يكن سوى بديل له أعدته وكالة الخابرات الأمريكية اعتمادا على أنه لايمكن الشك في هذا البديل لأن الملك حسين تعرض في شهوره الأخيرة لبرامج مكتفة من العلاج الكيميائي والإشعاعي الذي تسبب في تغيير كثير من ملامحه وصفاته الجسمانية.. ولكن يبقى هذا الخبر موضع شك مبنى على الإثارة الصحفية.. والأيام والتاريخ هي التي ستقول لنا كل الحقائق في يوم من الأيام ودون أن نسعى إليها..

وهناك مصادفة غريبة لاحظتها أثناء رحلتى مع هذا الكتاب.. فالتاريخ أعاد نفسه مرة أخرى بعد أن قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات استضافة شاه إيران للعلاج والإقامة الدائمة في مصر وما أشبه اليوم بالبارحة، فعندما قام السلطان عبدالحميد سلطان الدولة

العثمانية بعزل الخديوى اسماعيل بعد الحاولات المستميته من الخديوى للتأثير على السلطان العثماني لخلع اسماعيل قبل أن يتحول إلى رمز وطنى يقود الحركة الوطنية في مصر إلى المدرجة التي يمكن أن تفسد خطة الانجليز الدقيقة لاحتيلال مصر والسيطرة على قناة السويس. وجد الخديوى اسماعيل نفسه تائها وطريداً خاصة بعد أن حرمه السلطان عبدالحميد من الإقامة في أى بلد يخضع للسيادة العثمانية. وقتها جاءت التقارير الطبية تقول إن الحالة الصحية للخديوى اسماعيل بلغت حد الخطر وأنه مصاب بإلتهاب رئوى حاد وإستسقاء في البطن وسرطان معوى في نفس الوقت الذي لم يجد فيه هذا الطائر الشريد أي عش ليلقى فيه السكن والراحة النفسية ، فلما علم ملك إيطاليا «أومبرتو» بقرار السلطان عبدالحميد بعث إلى اسماعيل يبدى استعداده لقبوله ضيفا على إيطاليا للإقامة والعلاج وتخصيص قصر فخم يقيم فيه يقع في أرقى ضواحي مدينة نابولي وقبل اسماعيل العرض من وتخصيص قصر فخم يقيم فيه يقع في أرقى ضواحي مدينة نابولي وقبل اسماعيل العرض من مذا العاهل شاكراً له وفاءه لذكرى أبيه الملك فيكتور عمانوئيل الذي كان تربطه بالخديوى هذا العاهل شاكراً له وفاءه لذكرى أبيه الملك فيكتور عمانوئيل الذي كان تربطه بالخديوى

ومثلما فعل أومبرتو مع اسماعيل...

فعل السادات مع بهلوي . . ! !

والمشير للدهشة أنه بالرغم مما وصل إليه الشاه محمد رضا بهلوى من جاه وسلطان جعله متشبسا بالحكم، كأنه من الخالدين، فإنه لم يُفكر يوما في نقل رفات والده رضا بهلوى من مسجد الرفاعي بالقاهرة إلى إيران حيث موطنه الأصلى . . بل إن الشاه نفسه لم يوصى بدفنه في إيران رغم أن آخر شئ أخذه معه قبل مغادرة طهران الآخر مرة حفنة من تراب إيران . . فهل كان الشاه يشعر بنوع من الغربة والضياع وعدم الزمان وهو يحكم إيران؟ وهل كان يعلم أن نهاية حكمه ستشهد طرده من بلاط الحكم شريداً مقهوراً يبحث عن مأوى وملجاً يلملم فيه جسده المريض . . ؟

ومن الملاحظات الجديرة بإلقاء الضوء عليها تلك البداية الخاصة ببعض الزعماء الذين تناولناهم في هذا الكتاب، فمعظمهم قد وصل إلى بلاط الحكم على أرض مفروشة بالشوك والقهر والفقر.. ولذلك ثاروا وغضبوا وانتفضوا على أنظمة الفساد والاحتلال والاستعمار في بلادهم.. واتذكر هنسا مقولة شكسبير في مسرحية «سسيدان من فيرنا» في بلادهم، والذكر هنسا مقولة شكسبير في مسرحية «سسيدان من فيرنا» فلاح بالأجرة في أراضى الغير، ثم أصبح عاملا من عمال البناء، وكانت أمه تساعد جيرانها في أعمال المنزل مقابل نصف رغيف من الخبز، أو أى نوع من أنواع الطعام، ومع ذلك فقد كانت عزيمة يلتسين في بداياته أقوى من الفولاذ، واستطاع أن يتخطى مراحل الضياع في حياته بموتيفة الإصرار والتصميم، وقفز إلى المستحيل فوق جواد الأحلام الذي ظل يمتطيه إلى أن أصبح رئيسا لدولة عظمى في عالمنا المعاصر.. والرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران كان أبوه يعمل كمسريا ومع ذلك فقد تمكن فرانسوا ميتران من مناطحة شارل ديجول في أبواب التاريخ الفرنسي، وأن يقود فرنسا لمدة أربعة عشرة عاما بعد أن صعد إلى السلطة على جنة

الهوان والأسر والفقر والألم.. ولايخفى علينا أيضا أن ويليام ريجان والد الرئيس الأمريكى الأسبق رونالد ريجان أضطر لأن يعمل مندوبا في محلات الأحذية.. ولكن ابنه حكم العالم لمدة ثمانية سنوات من مكتب بيضاوى يدير منه السياسة العالمية بالريموت كونترول...، إنها معجزات البذور حينما يصبح لها جذور تنبت أعوادا وفروعا...

ولكن للأسف فإن حفنة لاباس بها من الرؤساء وصلوا إلى السلطة مؤيدين باحلام الجماهير وطموحاتهم في غد أفضل ورغبتهم في تصعيد رجل منهم يدفع عنهم القهر والفقر والفقر والمرض ويعبر بهم إلى الرخاء والنماء . ولكن عندما وصلوا للسلطة نسوا أحلام الجماهير وتذكروا أحلامهم فقط . . وتنكروا لآلام بطونهم التي كانت خاوية وصارت بعد وصولهم للسلطة مليئة بالكافيار والاستاكوزا، وبصقوا على طموحات المواطنين وهللوا لمطامعهم الذاتية . . وأهملوا ملايين البطون التي تخر ألما من الجوع وتذكروا بطناً واحدة فقط . . هي بطن الحاكم بأمره!!

وبوريس يلتسسين الذى ناطح العالم كله من أجل الدفاع عن مسبادئ الحسرية والديمقراطية فى والديمقراطية فى والديمقراطية فى روسيا، وطعنها فى مقتل واخترق القانون واعتدى على الدستور وضرب نواب الشعب بالدبابات والمدافع، وترصدهم بالقناصة، وبعد ذلك أتهم بالفساد والرشوة وظل يبحث عن حل ينقذه من مقصلة القانون.. لكن من ينقذه من مقصلة التاريخ؟

وقيدل كاسترو الذى آذاق شعبه العلقم على مدار أربعين عاما تحت شعار الحكم الاشتراكية أو الموت، لايصدق أن الشيوعية قد ماتت ولازال قابعا فى قصور الحكم المنيفة، بالرغم من أن شِعبيته فى كوبا تهاوت نحو الصفر . . فهو يطبق مبادئ الحزب الاشتراكى على شعبه، لكنه يطبق الرأسمالية على نفسه . . إنه الرجل الذى أوجد والشيوعمائية ، ذلك النظام العالمي الجديد . . وأطلق عليه تخديرا لعقول شعبه وتحديث النظام الشيوعي . . . !!

إذن فالمبادئ التى يحارب من أجلها الزعماء يمكن أن تتغير أو تتبدل عندما يصلون إلى كرسى الحكم، ومهما يبرر المدافعون عن هؤلاء الرؤساء أسباب تغيرهم بقولهم أن المسياسة تفرض أحيانا على الرئيس ما لايكون مقتنعا به بصفة شخصية، فإن الجحود الإنساني لايمكن أن تقره شريعة أو يقبله عقل خاصة إذا كان صادرا من الرعاة الذين يتحملون مسئولية الرعية أمام الله وأمام الوطن والتاريخ، فلاشك أيها القارئ أن أحلام الثوريين يمكن أن تتبدل وتصبح سرابا بدلا من أن تصبح واقعا يحقق آمال الجماهير..

ونقطة أخرى في صدر تعليقى على أحداث الكتاب تتعلق بالرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت وكيف أنه استطاع أن يصبح رئيسا تاريخيا للولايات المتحدة الأمريكية وهو رجل عاجز لاتحمله ساقيه، ولايقوى على الحراك دون أن يُحمل على دنقالة، أو كرسى متحرك أويستند على عكازين!! فهل كان لعاهة فرانكلين دورا في اكتسابه شعبية هائلة للوصول إلى البيت الأبيض، بل وحصوله على ثقة أبناء الشعب الأمريكي في أربعة انتخابات رئاسية متوالية على غير العادة..؟

وفى رأيى الشخصى، أن لعاهة فرانكلين روزفلت دورا كبيرا فى اكسابه تلك الشعبية الطاغية التى حظى بها وغير السبوقة فى تاريخ الأم والشعوب فى العصر الحديث، وهذا لاينفى المقومات الشخصية لفرانكلين روزفلت ولايدفعنا إلى الشك فى عبقريته وقدرته على قيادة دوله عظمى فى زمن كان العالم يغلى فيه فوق بركان الحرب العالمية الثانية.. فقد كان روزفلت يؤمن بمقولة إبراهام لنكولين «Actions speak louder than words» والأعصال أعلى صوتا من الأقوال» لذلك كانت أعماله أكثر من كلامه وكانت إنجازاته أكثر مما حلم به لأمريكا.. ولكن مما لاشك فيه أن عاهة روزفلت قد أتاحت له قدراً كبيراً من التعاطف الجماهيرى، أو على الأقل فإن الجماهير الأمريكية أرادت أن تسمع مايقوله هذا الرجل العاجز الطامح فى الوصول إلى البيت الأبيض، لقد كان مرضه سببا فى نجاحه إن لم يكن كل أسباب نجاحه واكتسابه لشعبيته الطاغية، وفى تقديرى أن فرانكلين روزفلت لو لم توافيه المنية فى أسابيعه الأولى فى فترة الحكم الرابعة لأصبح رئيسا للولايات المتحدة مدى الحياة..

والدليل على أن أمراض الزعماء تكسبهم أحيانا جزءا كبيرا من الشعبية هو ماحدث مع الرئيس الفرنسى ميتران حينما أعلن رسميا عن إصابته بالسرطان قبل عامين تقريبا من انتهاء فترة رئاسته الثانية لفرنسا، ورغم أنه أخفى عن شعبه حقيقة إصابته بالمرض منذ الأيام الأولى لوجوده فى قصر الإليزيه إلا أن أكثر من ٧٠٪ من أبناء الشعب الفرنسى لم يمانعوا فى أن يستكمل ميتران فترة رئاسته الثانية، وأظهرت استطلاعات الرأى أن شعبية ميتران ارتفعت بعد إعلان مرضه وتوقع وفاته فى أى وقت، تماما كما كانت شعبيته فى كفاحه الأول ضد الاستعمار الألماني جنبا إلى جنب مع شارل ديجول. .

وتساؤل جديد يفرض نفسة على هذه الصفحات . .

مادور مساعدى الرؤساء والعاملين في بلاط الرئاسة في إفشاء أسرار الرؤساء بعد زوال ملكهم ؟

الحقيقة أن دورهم كبير للغاية . . فالمذكرات التي يعدها ويؤلفها مساعدو الرؤساء المطلعين على أدق الأسرار الرئاسية تجلب لهم الملايين من الدولارات ، وتعتبر هذه المذكرات بمثابة الصفقة الرابحة التي يستفيدون منها بعد انتهاء عملهم بالدواوين الرئاسية ، وهذا ماحققه الدكتور كلود جوبلر الطبيب الخاص للرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران بعد أن أصدر كتابه والسر الكبير ، والذي حقق مبيعات هائلة في أول يوم من إصداره تقدر باربعين ألف نسخة قبل أن يوقف تداوله من الأسواق ، وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة لأن أسرار بلاط الحكم تصبح في مهب الريح ، ويتم تداولها بمعرفة كل من هب ودب لمجرد أنه عمل يوما في بلاط السلطة ، أو كان يوما من رجال الحاكم . . وبعض الآراء لاتوافق على منع هؤلاء المسئولين من كتابة مذكراتهم بعد تقاعدهم ، لأن ذلك يعتبر حجرا على الرأى وتعديا على الديمقراطية وانتقاما من حرية التعبير ، وأنا أجد نفسي مؤيدا لهذه الآراء وفي نفس الوقت أشجع إصدار وقانين تنظم إصدار المؤلفات الخاصة بفترات الحكم بحيث نحمي التاريخ من مغبة استغلال بعض العاملين في دواوين الرئاسة لمذكراتهم في تلفيق أو تزوير الأحداث . . ولذلك فمن بعض العاملين في دواوين الرئاسة لمذكراتهم في تلفيق أو تزوير الأحداث . . ولذلك فمن

الأفضل أن تشكل لجنة مسئولة عن دراسة المؤلف الذى يصدر عن زعيم بعينه ويكون لهذه اللجنة أعضاء من أسرة الرئيس موضع الكتاب وكذلك مسئولين من أجهزة الأمن القومى والمؤرخين وأجهزة الرئاسة وأساتذة العلوم السياسية لفحص مايمكن كشفه للرأى العام على أيدى الكتاب من العاملين في دواوين الرئاسة في مختلف دول العالم ومايمكن كشفه من خلال الأجهزة الرسمية والمدققين والحللين حفاظا على صحة المعلومة وعدم العبث بمقدرات وحضارات الشعوب بشرط أن لايحجب شيئا عن النشر..

وأجدنى هنا أوجه رسالة إلى كل رؤساء وزعماء وقادة الدول . . إحرصوا على انتهاء مساعدين أوفياء . .

ولا يجب أن ننسى فى خضم حديثنا التنشأة القاسية لبعض الحكام فى فترات الطفولة والصبا والتى أثرت تأثيراً مباشراً أو غير مباشر على تكوينهم الشخصى وسلوكهم فى إدارة قضايا بلادهم بعد ذلك، والمشل واضح فى حالة الرئيس الروسى الأسبق بوريس يلتسين الذى كان أبوه يعاقبه ضربا بالسوط، ولك أن تتخيل أيها القارئ كيف يمكن أن تتشكل نفسية طفل برئ يعاقب على خطأه ضربا بالسوط؟!! والإجابة ظهرت بعد سنوات طويلة حينما أصبح يلتسين رئيسا لروسيا فتعامل مع معارضيه بمنتهى القسوة والتوحش وبعيدا عن الديمقراطية والاشتراكية وحرية الرأى، والتى حارب من أجلها سنوات شبابه، وكاد أن يلقى حتفه من أجل هذه المبادئ..

إن أمور الزعماء وسيرتهم تحتاج لمئات الجلدات للتمكن من سرد تفاصيل حكمهم بالصورة الكاملة.. ومع الكلمات الأخيرة في هذا الكتاب أتخيل معنى الزعامة والمسئولية.. وكم من حكام عصفت بهم أمراضهم العضوية أو النفسية فعصفوا بشعوبهم..!! وكم من حكام ردتهم لحظات الاقتراب من الموت إلى صوابهم ورشدهم المفقود.. وأيا كانت الرؤية فإن المرض قاسم مشترك في صنع قرارات الزعماء وقادة الدول.. ومؤثر أساسي على السياسة الداخلية والخارجية.. وأجدني أقول في النهاية لكل من سيسأل عن رعيته يوم الحساب مقولة الشاعر الانجليزي موردنت وإن ساعة واحدة حافلة بالأمجاد تساوى عصرا برمته عاطلا عن الحديد.

فلايجب على الحكام إذا أصابهم الضعف أو المرض وأعاقهم عن تدبير أمور القيادة أن يعطلوا شعوبهم عصورا عن الجد. لأنهم في ذلك الوقت قد يصيروا عميانا وتصير شعوبهم في طريق الظلام والعمى ويقول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في سفر متى العهد الجديد من الكتاب المقدس بالاصحاح ١٥ والآية ١٤ واتركوهم هم عميان . قادة عميان ، وإذا كان الأعمى يقود الأعمى سقطا معا في الحفرة ، . .

ومعذرة فإنى أريد أن أكمل ولكن تلك آخر قطرة حبر في قلمي . .

القاهرة - ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٠

## المراجع والمصادر

#### (١)المراجع العربية:

- الأرشيف الصحفي

- دلممر لا لعبد النامر : محمد حسين هيكل ~ دحوارات للتاريخ، إبراهيم نافع - والسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، كمال الهلباوي حمال بدوي - ومحمد على وأولاده: خالد محمد خالد - درجال حول الرسول: محمد حسس هيكل - دزيارة جديدة للتاريخ، محمد حسنين هيكل - دايران فوق سركان، دار أخبار اليوم - الأرشيف الصحفي جريدة الأهرام - الأرشيف الصحفي والميكروفيلم - الأرشيف الصحفي صحيفة الفحو الجديد الكويتية - كتب السنة السوية والأحاديث الشريفة والقرآن الكريم (٢) الراجع الأجنبية: د. يقحهي تشازوف - الصحة والسلطة فرانسيس بيركنز - درورفلت .. كما عرفته ببجل كاوثودن - والحياة الجنسية لرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية: د. کلود حوبلو - والسر الكبير، - والشرف الضائع لميتران، چون آلييه د. ماري دی هانزال - دالموت الحميم، - وحياتي المبكرة، رونالد ريحات إيف ازيرول/ إيف دايراي -- دميتران وإسرائيل واليهود، بوريس يلعسين - وضدكمواج الفود محيفة التايمز البريطانية - دشباب فرنسی، - الأرشيف الصحفي محيفة نيويورك تايخز صحيفة لوموند الفرىسية - الأرشيف الصحفي مجلة ساترداى إيفنسح - الأرشيف الصحفي مجلة بوست الأمريكية - الأرشيف الصحفي مجلة ديتكتيف الفرىسية - الأرشيف الصحفي مجلة باوليانت سكاى الروسية - الأرشيف العنحقي الجاوديان البويطاسية - الأرشيف الصحفي

- -HURSt'S THE HEART, Text Book of Casdiolegy, Ninth Edition, 1999.
- -Braunwald, A text Book Of Cardiovascular Medicine, Fifth Edition, 1997.
- -Text Book Of Oncology, By International Union Against Cancer "Edited By D K. Hossfeld
- -Davidson's, Psychoanalysis And Practice Of Medicine, Seventeenth Edition, 1992.

محلة صابداي تلجراف البريطانية

صحيفة ميامي هيرالد الأمريكية

مجلة لوفيحادو الغرنسية

صحيفة الشفو الأمويكية

مجلة باري ماتش الفرنسية

محلة الديل ميل البريطانية

-Kaplin, Psychoawalysis, Text Book & Kaplin Psycho Pharmacology Hand Book.

# الفهرس

| صفحة   |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| ٣      | الإهداء                                            |
|        | المقدمة بقلم الأستاذ الدكتورعادل إمام              |
| ٩      | مقدمة الطبعة الأولى                                |
| 1 1    | كيفِ يؤثر المرض على حياة الإنسان                   |
| 19     | · جمال عبدالناصر «الرجل الذي إحترق»                |
| **     | فرانكلين رو زوفلت والإرادة تزحف على بطنها،         |
| ١٥     | محمد رضا شاه بهلوی دکفن بلا جیوب،                  |
| ٦٧     | رونالد ريجان والشيخوخة تحكم أمريكا،                |
| ۸۳     | فْیَدل کاسترو (عقد ترکیبات متناقضات)               |
| ا الله | · الملك حسين بن طلال ولغز في الحياة ولغز في الموت، |
| 114    | فرانسوا ميتران ورئيس بلا حدوده                     |
| 149    | بوريس يلتسين وأسد جبلي يتحول إلى قطة،              |
| 169    | تحليل وتساؤل                                       |
| 109    | المراجع والمصادر                                   |
| 14.    | فهرس                                               |
|        |                                                    |

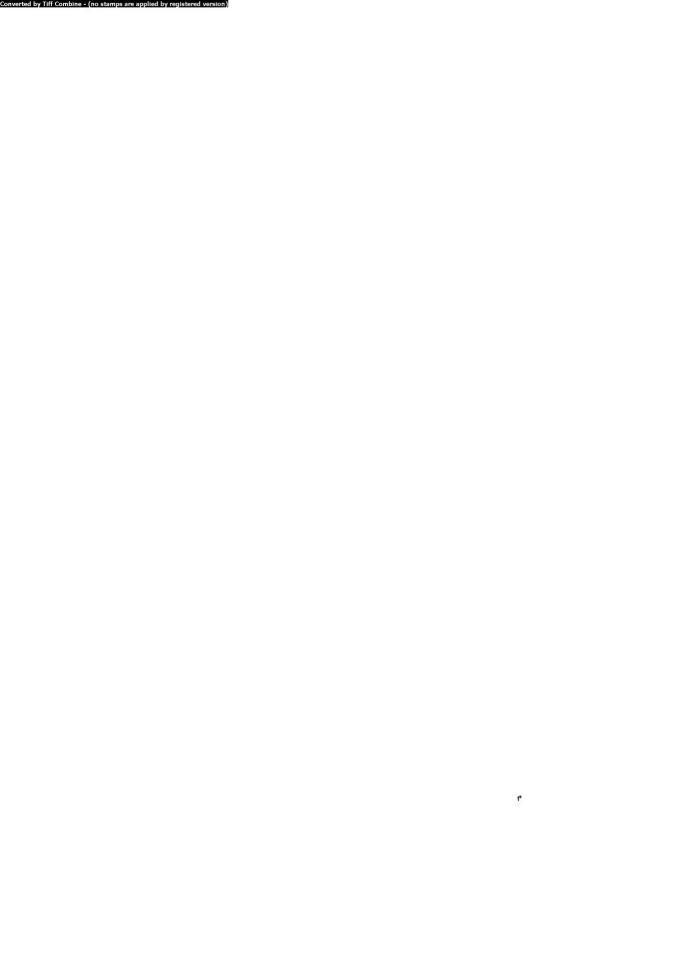

# رعساي على فراش العاقي

# أندول لم تنتش من غبل ؟ ٤

وفى مارس عام ١٩٩٨ كانت خيبة الأمل شديدة والشعب الروسى يرى رئيسه يهذى امام العالم فى إفتتاح اعمال القمة الثلاثية بموسكو والتى دعى يلتيسين إليها بجانبه كل من الرئيس الفرنسى چاك شيراك والمستشار الألمانى هيلموت كول .. وعندما وقف ليعلن إفتتاح القمة وبداية المحادثات قال وسط ذهول الجميع:

اعلن إفتتاح المؤتمر الصحفى بدلاً من ان يقول: اعلن إفتتاح القمة .. واسرع سكرتيره الخاص وهو يعدو في إتجاهه ليجعله يتدارك الموقف بهدوء ويذكره بأنه يفتت القمة الثلاثية وليس المؤتمر الصحفى .. ولكن يلتسين نظر إليه بإحتقار ومضى يدعو الصحفيين لطرح الأسئلة وجاك يدعو الصحفيين لطرح الأسئلة وجاك شيراك وهيلموت كول يضربان كفاً بكف ولسان حالهما يقول:

لا حول ولا قوة إلا بالله ١٩

الثانثو علم تبك الجواد



- ـ د . باســم عادل عبـد الصادق.
- من مواليد مدينة طنطا محافظة الغربية. - طبيب متخصص في أمراض القلب بالمعهد
- ـ طبيب متخصص في أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب بالقاهرة .
- المستشار الإعلامي بالمركز المصرى للدراسات والبحوث الإعلامية .
- ـ قام بتأليف مجموعة قصصية بعنوان «إثنى عشر وجه للقمر » .
- ـ له ديوان أشعار تحت الإصدار بعنوان « عندما تولد الشمس » .
- ـ قام بتأليف مسرحية بعنوان «أرض المشمش» ـ له العديد من الأعمال الدرامية تحت التنفيذ باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
- ـ قام بإعداد العديد من البرامج التليفزيونية بالمحطات الفضائية العربية .
- ـ قام بكتابـة المقـالات السـياسـية والعلميـة بالصحف والمجلات القومية .
- أعد دراسة عن التحديات التي تواجه الاعلام المصرى في الألفية الثالثة والتي إهتمت بها وسائل الإعلام المختلفة

2